## من حصاد الفكر الدعوي

# دروس وعبر من سيرة خير البشر « في غزوة أحد »

بقلم الأستاذ الدكتور محمد المختار محمد المهدى إمام أهل السنة والرئيس العام للجمعيات الشرعية والأستاذ بجامعة الأزهر

## الإهداء

إلى شباب اليومر ليتعلمرسنة الكون وليستلهمر التاريخ حين يعتزمر البناء

## هذا البحث

جهد المقل ، وبنان العاجز ، وطاقة الأعشى أمام الضوء الباهر ذلك الذى أقدمه اليوم ، بعد أن طافت بذهنى ذكريات الشهداء

وصففت أقدامى على درب البطولة والكفاح وطفقت أبحث وسط صرعى مثخنين من الجراح وإذا بأشلاء ممزقة تتادى في صلياح هذا سبيل النصر فامضوا لا تخافوا من سلاح بدم وتضحية وتصميم على نيل الفلاح حتمًا سيشرق بينكم إن رمتم نور الصباح الموت حق لن تعجّله المدافع والرماح للموت حد لن يؤخره التقهقر والجماح الماكم هو ذخركم هو سر إحراز النجاح

## مُقتَلِمُتنَ

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله ومن والاه .. أما بعد ،،

فمن بدء الخليقة ، والظلام يتربص بالنور ، وقد استكن في صدره كل حقد وضغينة ، وما استطاع إلا أن بخفت الشعاع !! فليس في مقدور الباطل أن يمحو نور الحق ، كما ليس في طاقة الفم أن تطفئ شمس السماء

وما زالت قافلة الحق تسير ، ولو أنها تسير ببطء ممل !! لكن فى أزوادها قوة ، وفى أعقابها عبرة .. ولسوف تجرد بضائعها ولو بعد حين .. وستلتفت حتمًا إلى ماضيها الفذ ، تستلهم منه الهدى ، لتبنى المستقبل على أساس .. وستعلم أن الأحداث أقوى فى التوجيه ؛ لأنها من التاريخ ، والتاريخ معبّد الطريق أمام الأمم .

وإن تاريخ هذه الأمة لمنجذب إلى قائدها بسبب متين .. وإن معاركه ضد الباطل لتشعل المصابيح على الطريق .. ومن المعارك " أحد " ، وفى " أحد " نكسة ، وما أبقى درس النكسة !!

إن درس النصر قد نتسيه الفرحة الغامرة ، أما النكسة فتهيئ للنفس فرصة تسترجع فيها ذكرى الأخطاء .. فلا يبرح هذا الطيف حتى يترك فيها حزاً عائراً ، وكلمًا لا يقبل تكرار الخطأ .

فى قصة " أحد " معصية وميل للدنيا .. ومع المعصية والميل تبهت علائم الهدف ، وتختلط الصور فى العيون .

فى قصة " أحد " تربية لابد منها لصنع قادة ، يحملون أكبر علم للنور والهدى والعرفان ، يحولون به تيار الفساد إلى سلسل من طهر ونقاء

فى قصة "أحد "لفتة من لفتات القدر ، تعلم المسلم ناموس الحياة ، وتقضى على ما يمكن أن يصيبه من زهو وغرور بحقائق الواقع

فى قصة " أحد " عبرة أفاد المسلمون منها فى تاريخهم الأغر فكان لنكبة " أحد " أثر فى نصر " الخندق " وكان لها الفضل فى مواقف النضال مع أعتى قوتين فى دنيا الناس يومذاك

وما أمس حاجنتا اليوم، لنفحص نكسة الأمس، حتى ننهض من نكسة اليوم.

أ.د. محمد المختار محمد المهدى الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية

### مرجل قريش يغلي بعد بدر

عادت فلول "بدر "كاسفة البال ، مكتئبة النفس ، حانقة الصدر ، تغلى لديها روح الحمية الجاهلية ، والعصبية القبلية ، وتتجرع غصص الهزيمة المرة التى لم تر مثلها في تاريخها الطويل عادت وفي نفسها لوعة ، وبين حناياها ثورة ، لا تريد لها أن تهدأ حتى تثأر لشرفها المثلوم ، وكرامتها الملتاثة

ذلكم هو إحساس الكفر الملتهب وقلبه الواجب المصطرب، ومرجله الثائر يتكشف من ثنايا التاريخ بتلكم الأحداث

#### سلاح الدعاية والإثارة

١ - فور وطأة أقدامهم مكة اتجهوا سراعًا نحو دار
 الندوة ، يتقدمهم " عبد الله بن أبى ربيعة ، وعكرمة

بن أبى جهل ، وصفوان بن أمية "، وبنفس ملتاعة ، خاطبوا " أبا سفيان ": "نحن طيبو الأنفس بأن تجهز بربح هذه العير إلى محمد ، فإنه قد وترنا وقتل خيارنا!! ".

فرد " أبو سفيان " : " أنا أول من أجاب إلى ذلك وبنو عبد المطلب معى " ، وكانت قيمة العير التى نفروا لـ " بدر " بسببها والتى يتحدثون عنها الآن .. خمسين ألف دينار

وفورًا نفتذ " أبو سفيان " ، فسلّم رءوس الأموال الله أهل العير .. وعزل الأرباح التي بلغت قيمتها خمسين ألف دينار أيضًا ، إذ كانوا يربحون في الدينار دينارًا .

ومن هنا تبدأ خيوط " أحد "

۲ — انتدبوا من شعرائهم (۱) "مسافع بن عبد مناف "
یستفر بنی مالك ، و " أبا عزة عمرو بن
عبد الله الجمحی " لیستثیر غضب الأحابیش من
بنی كنانـة وبنـی خـزیمة ، و " ابـن الزبعـری "
لقبائل أخر

وأرسلوا نفرًا آخر (٢) من أدهى العرب وأمهرهم "كعمرو بن العاص ، وهبيرة بن أبى وهب " إلى بطون العرب يستعدونها بشعرهم الحاقد ، ودهائهم المشهود

ومما يدل على التصميم ، أن " أبا عزة " الشاعر كان أسيرًا عند رسول الله في " بدر ". وقد مَن عليه على ألا يشترك في حربه ، لكن " صفوان " قال له: " أعنتا بنفسك ، فلك الله على إن رجعت أن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى .

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن الأثير.

أغنيك ، وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتى ، يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر "، فأغرى " أبا عزة " بالمال وخان العهد

وانطلقوا جميعًا ألسنة لهب، وأبواق حرب، وغربان شؤم، ونذير دمار

#### ويمكرون ويمكر الله

" - جلس " عمير بن و هب الجمحى " (1) مع " صفوان ابن أمية " في الحجر بمكة – وكان عمير شيطاناً من شياطين " قريش " وكان ابنه " و هب " من أساري بدر – فذكر ا أصحاب القليب ومصابهم فقال " صفوان " " و الله ليس في العيش بعدهم خير " ، قال له عمير : " صدقت و الله أما و الله

<sup>(</sup>۱) نبى البر لابن هشام .

لولا دين على ليس له عندى قضاء ، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدى لركبت إلى محمد حتى أقتله ، فإن لى قبلهم علّة ، ابنى أسير فى أيديهم " ، وهنا حانت الفرصة أمام "صفوان " .. إن هذا صيد كـ " أبى عزة " تمامًا .. يمكن أن يغرى بالمال ليسكت صوت محمد .

وهكذا كان "صفوان " ومن معه يفرغون كل ما في جعبتهم بسفه وسرف ليطفئوا نور الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَا مَا كَا مُنْ مَعْ مُوا يُنِفِقُونَ أَمْ وَلَهُ مَ لِيصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَا مَا كُفُرُوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَا أَمْ وَلَهُ مَ لِيصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَا أَمْ وَلَهُ مَا يَعْ مَا يُعْ لَكُونَ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَا أَمْ وَلَهُ مَا يَعْ مَا يَعْ لَهُ وَلَا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَا اللَّهُ فَسَيُنفِقُونَا اللَّهُ فَسَيُنفِقُونَا اللَّهُ فَسَيْنفِقُونَا اللَّهُ فَسَيْنفِقُونَا اللهِ اللهُ اللهِ الله

ويجيب "صفوان ": "على دَيْنُكُ .. أنا أقضيه عنك .. وعيالُك مع عيالى أو اسيهم ما بقوا ، لا يسعنى

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال – آية رقم ٣٦.

شيء ويعجز عنهم "، فقال له " عُمير ": "فاكتم شأني وشأنك !! "

ثم أمر " عمير " بسيفه فشحذ له وسمم ثم انطلق حتى قدم المدينة فرآه " عمر " ينيخ على باب المسجد متوشحًا سيفه ، فقال : " هذا الكلب عدو الله عمير والله ما جاء إلا لشر وهو الذى حرش بيننا ، وحزرنا للقوم يوم بدر "

ثم دخل "عمر "يخبر رسول الله بقدوم "عمر " فأذن له بالدخول ، فلببه "عمر " بحمالة سيفه ، وأدخله على رسول الله ب ، وقال لرجال ممن كانوا معه من الأنصار: " ادخلوا على رسول الله فاجلسوا عنده ، واحذروا عليه من هذا الخبيث ، فإنه غير مأمون " ، فلما رآه الرسول في قال: « أرسله با عمر .. ادن يا عمير » ، فدنا ثم قال: " أنعموا صباحًا " ،

فقال رسول الله ﴿ قد آكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير.. بالسلام .. تحية اهل الجنة › ، فقال الما والله يا عمير الكنتُ بها لحديث عهد " ، فقال الرسول ﴿ « فما جاء بك يا عمير ؟ » ، قال : " جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم ، فأحسنوا فيه " ، قال النبي ﴿ « فما بال سيفك في عنقك ؟ » ، قال : " قبتحها الله من سيوف ، و هل أغنت عنا شيئًا " ، قال « أصدقني ما الذي جئت له ؟ » ، قال : " ما جئت إلا لذلك " ، قال ﴿ بل قعدت أنت وصفوان بن أمية بالوجر فذكرتما أصحاب القليب من " قريش " ، ثم قلت ، " لولا دين على وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدًا " ، فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له .. فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له .. والله حاتل ببنك وبين ذلك »

#### إسلام إيجابي

قال "عمير "مشدوها "أشهد أنك رسول الله ، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء ، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان ، فوالله إنى لأعلم ما أتاك به إلا الله ؛ فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق ، فقال رسول الله وساقني هذا المساق ، فقال رسول الله السيرة » ، ففعلوا ، وتكفل الصحابة بتفقيه "عمير "بالمنهج الذي كان يسلكه رسول الله المنهج الرائد العظيم الذي يجب أن نتلقى عنه ، ونلقنه المنهج الرائد العظيم الذي يجب أن نتلقى عنه ، ونلقنه النشئنا والمسلمين الجدد

لقد خرج " عمير " من تفقيه الصحابة له بأن الإسلام نور ، يجب أن يعم الدنيا ، وأنه لا يصح كتمانه عن الناس جميعًا في هم ذلك في أيام قلائل ، فتحول

مجرم الأمس إلى ملاك بشرى ، يود هداية العُمْى الذين لا يبصرون ، قال يا رسول الله: " إنى كنت جاهدًا على إطفاء نور الله ، شديد الأذى لمن كان على دين الله . وإنما أحب أن تأذن لى فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله تعالى ، وإلى رسوله في ، وإلى الإسلام ، لعل الله يهديهم . وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذى أصحابك في دينهم " . فأذن له الرسول الإنظاق داعية إلى النور وسط دياجير الوثنية والإلحاد .

ثم إن صفوان كان يقول حين خرج "عمير ":
" أبشروا بوقعة تأتيكم في أيام تتسيكم وقعة بدر "،
وكان يسأل الركبان عن "عمير "، حتى قدم راكب،
فأخبره بإسلامه، فحلف ألا يكلمه أبدًا ولا ينفعه بنفع
أبدًا فلما قدم "عمير "إلى مكة ظل يدعو إلى
الإسلام، ويؤذي من خالفه أذى شديدًا فأسلم على
يديه ناس كثير

وهذا هو الإيمان الحى والإيجابية التى يزرعها الإسلام فى نفوس أصحابه ، وهذا ما ينبغى أن نفعله مع المسلمين الجدد

#### غروة " السويق "

٤ - نذر " أبو سفيان " حين رجع من " بدر " () ألا يمس رأسه من جنابة حتى يغزو محمدًا . ووفاء بنذره ، خرج في ذي الحجة من السنة الثانية الهجرية في مائتي راكب من " قريش " ، فسلك طريق " النجدية " حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له " ثيب " على بعد ١٥ كيلومترًا من المدينة . ثم خرج من الليل حتى أتى " بنى

<sup>(</sup>١) نبى البر لابن هشام .

النصير "تحت جُنح الليل فأتى " حُيَىّ بن أخطب "
فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له وخافه ،
فانصرف عنه إلى "سلام بن مشكم " وكان سيد
" بنى النضير " يومذاك فأذن له وقرراه وسقاه
وأعلمه من خبر الناس وتبين من هذه المقابلة
قوة الدفاع عن المدينة ، وتحسس أخبار المسلمين .
ثم خرج في عقب ليلته ، حتى أتى أصحابه ، فبعث
منهم رجالاً ، أتوا ناحية المدينة يقال لها " العريض "
فحرقوا بها نخلاً ، ووجدوا بها رجلاً من الأنصار
وحليفًا له فقتلوهما ، ثم انصرفوا راجعين فخرج
رسول الله فقتلوهما ، ثم انصرفوا راجعين فخرج
لبابة "حتى بلغ " قرقرة الكدر " ، فرأوا أزوادًا
لبابة "حتى بلغ " قرقرة الكدر " ، فرأوا أزوادًا
البوسفيان " وصحبه من حملها ، إمعانيا في الهرب

وخوفًا من اللقاء ولذلك أطلق على هذه المظاهرة الطريفة "غروة السويق" ، وكانت بعد "بدر" بحو الى شهرين

#### غيظ مكبوت

اتفقت "قريش "على ألا تبكى قتلاها حتى لا يشمت بها العدو والغيظ المكبوت ، والتيار الحبيس يفعل في النفوس ألمًا ممضًا لا يحتمل فإذا انفجر كان له أثر خطير هذا هو "الأسود بن المطلب " الأعمى ، فقد ثلاثة من أو لاده ولم يستطع أن يبكى عليهم حفاظًا على السمعة ، وخوفًا من عار الشماتة وفي الليل سمع نائحة تتوح فقال لغلامه "انظر هل أحل النحيب ؟ وهل بكت قريش قتلاها ، لعلمي أبكى على (أبي وهل بكت قريش قتلاها ، لعلم أحكى البي على (أبي

حكيمة) فإن جوفى قد احترق "، فلما عاد الغلام يخبره أنها تبكى على بعير لها قد ضل أنشد بقول:

أتبكى أن يَضلِ لها بعير ب ويمنعُنى من النوم السهود الله أن قال :

فبكُّ في إن بكيت على عقيل ب وبكِّ عارثًا أسد الأسود

هكذا وصل الغيظب "قريش " إلى ما ترجمت عنه تلك النفثات .. بل إن " أبا لهب " لم يحتمل ذلك و أخذته الحمى عقب " بدر " فلم تمهله أكثر من سبعة أيام .

#### استعداد قريش

بهذه الثروة الثريّة ، وبتلك المحاولات الدنيئة ، وبهذا الحقد القاتل ، تجمعت قوى الكفر ، وتناصرت

بالعصبية والطغيان واستعملت أقوى المؤثرات إغراء للفقراء والضعفاء ، والموتورين والأرقاء

ا - ومن ذلك أن غلامًا رقيقًا عند " جبير بن مطعم " يسمى " و حشى " ، كان راميًا ماهرًا لا يخطئ الرمية استدرجه سيده ، ولوح له بشارة الحرية ، و الفكاك من هذا الأسر البليد وقال له - حين تجهز الجيش الكافر للقضاء على الإسلام (١) " اخرج مع الناس فإن أنت قتلت عمّ محمد (حمزة) بعمًى طعيمًا بن عدى فأنت عتيق "

۲ – اجتمع الملأ من طغاة قريش وعتاتها ، يضعون خطة أخرى على مائدة البحث .. ها هو ذا الجيش .. مستعد بكامل العدة .. وهذه هي الخيل مطهمة ومجهزة .. وهؤلاء هم الجنود يفورون ويتورون ..

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري.

لكن لقاء محمد إلى يقضى على تلك الشورة، ويكفكف من تلك الحدة فما الذى يضمن رفع الروح المعنوية وحث الجند على التحمس والثبات؟ لاشىء غير النساء يضربن بالدفوف، ويوقظن الحفيظة في الصدور!!

وتخرج "هند بنت عتبة "(۱) زوجة " أبى سفيان " رائدة لهذا الرهط، ومعها زوجة " عكرمة " وزوجة " صفوان بن أمية " وزوجة " عمرو بن العاص "، وغيرهن حتى بلغن سبع عشرة امرأة

٣ – واستطاعت " قريش " أن تجمع ثلاثة آلاف مقاتل بعددهم وعتادهم ، منهم ٧٠٠ دراع ، ٢٠٠ فارس وتولى " خالد بن الوليد " قيادة الميمنة في الجيش ، وتولى " عكرمة بن أبي جهل " ميسرته ،

<sup>(</sup>١) نبي البر لابن هشام .

و" صفوان بن أمية "قائدًا على المشاة ، وعقد اللواء لـ " طلحة بن أبى طلحة " من " بنى عبد الدار " و هكذا تولى القيادة أكفأ قواد " قريش " و أمهر هم حنكة ودربة ودهاء ، مع كثرة العدد وقوة العُدد

وقد سجل الشعر العربى ـ وهو ديوان الأحداث ـ هذا الاستعداد الفاره

هذا "حسان بن ثابت " يترجم عن ذلك فيقول : جمعتموهم أحابيشًا بلاحسب . أئمة الفكر أغرتكم طواغيها ألا اعتبرتم بخيل الله إذ قتلت . أهل القليب ومن القينه فيها!؟ ويعبر عنها " كعب بن مالك " بقوله :

فجئنا إلى موج من البحر وسطه .. أحابيش منهم حاسر ومقنع ثلاثة آلاف ونحن نصيبه .. ثلاث مئين إن كثرنا وأربع

٤ – وسار الجيش الزاحف صوب المدينة . وفى الطريق طاشت بعض العقول ، وحاولت – حين مرت على قبر أم النبى ﷺ – أن نتبشه إطفاء

للهيبهم، وشفاء لغليلهم لكن بعض عقلائهم أبوا ذلك ؛ لئلا يستوا للناس تلك السنة السيئة فما الرمس إلا وعاء الجسد الذابل وما الكفن إلا غطاء الطيف الباهت

وفى أقصى الوادى عند " أُحد " ضربوا خيامهم وتركوا خيلهم ، ترعى كلا المدينة ، ظلمًا وتحديًا وإمعانًا في الطغيان

تلك كلها قوى جُمِعَت ، وأجناد حُشِدَت ، لتضرب الإسلام ضربة القضاء عليه .

#### موقف الجبهة المسلمة بعد " بدر "

لم يؤثر هذا الحنق المكبوت من " قريش " على موقف القوة الإسلامية في ثباته ورزانته ، بل إنها نظرت إليها على أنها ألاعيب صبيان ، وتنفسات

موتورين ومع ذلك لم يفتها أن تأخذ الحذر ، وتستعمل سلاحًا ماضيًا وسلميًا للفتك بهذه القوة الملحدة المسعورة

إن غذاءها ووقودها المال وإذا ضعف المركز المالى له "قريش "فإنها قد تستسلم، وقد تفكر فى المدعوة تفكيرًا آخر وعلى هذا فليضرب الحصار الاقتصادى حول مكة إن موقع المدينة مهم واستراتيجى، فهى فى طريق تجارة الشام، وأموالهم كلها من ربح التجارات

ثم إن هناك مبررًا شرعيًا قويًّا ، فلسيدنا محمد وصحبه أن يستولوا على أى قافلة لـ " قريش " ؛ إذ ترك المهاجرون أموالهم وديارهم وهذا المال سيستخدم ضدهم ، وسيوقد شعلة حرب لا يُعلَم مداها ..

**.** 

وإذن فمن دواعى السلم فى الجزيرة كلها إضعاف شوكة " قريش " ؛ لئلا تفكر فى العدوان

#### سلاح الحصار الاقتصادي

بدأ - وعلى طريق الساحل بل إن بعض وجنوب المدينة ، وعلى طريق الساحل بل إن بعض هذه القبائل قد أسلم وصار جنديًا من جنود الدعوة الإسلامية ، وعلى هذا كان محمد سي سيد المنطقة كلها ، وصارت له حرمًا وحمى

وفكرت "قريش "كثيرًا في هذا الأمر الخطير ؛ إذ هو ضربة قاصمة لاقتصادها ، لا يمكنها أن تصمد له طويلاً

وقد وصنف "صنفوان بن أمية " أثر الحصار الاقتصادى حين قال لقومه: " إن محمدًا وأصحابه قد عوروا علينا متجرنا ، فما ندرى كيف نصنع بأصحابه ،

وهم لا يبرحون الساحل ، وأهل الساحل قد وادعهم .. ودخل عامتُهم معه فما ندرى أين نسلك ؟ وإن أقمنا فى دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا ، فلم يكن لها من بقاء ، وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام فى الصيف ، وإلى الحبشة واليمن فى الشتاء!! "

فأشار عليه " الأسود ابن المطلب " بقوله : " تتكب الطريق على الساحل وخذ طريق العراق " .

## غنيمة الكُدْر

وتجهز فعلاً "أبو سفيان وصفوان وحويطب بن عبد العزى " وخرجوا بقافلة كبيرة يطلبون العراق بدلاً من الشام .. وكان " نعيم بن مسعود " موجودًا فى " مكة " وقدم " المدينة " فنقل ما سمع ، وبلغ ذلك رسول الله على رأس مائة

رجل لأسر القافلة ، ولحقها "زيد " عند ماء يقال له " الكدر " شمال شرق المدينة بنحو ١٢٠ كيلومتر فهاجمها وهرب رجالها وغنم المسلمون ما معهم ، وكانت قيمته مائة ألف در هم

وبهذا قطع النبى محمد ﷺ الطريق الجديد على "قريش". وتم إحكام الحصار الاقتصادى حول مكة دفاعًا عن النفس وعن الدعوة ، وحفاظًا للسلام في المنطقة.

#### نبل وعصبية

بينما رسول الله وصحبه يعيشون في سعادة النصر في "بدر" و" السويق" و" الكدر "إذا بقريش تستعد للإجهاز على تلك القوة الناشئة المظفرة، وتحرك الجيش فعلاً تجاه " المدينة "، والرسول لله لا

يعرف من أمر هذا الجيش شيئًا .. وهنا تبدو العصبية في نبلها الراشد على عم رسول الله العباس " الذي كان لا يزال على الكفر ، ولا يزال في مكة ، لكنه كان يتمتع بنفس نبيلة منذ شب ، فكما كان نبيلاً حينما استوثق لابن أخيه في بيعة العقبة ، بقى الرجل على وفائه إلى النهاية .. ها هو ذا يستدعى رجلاً من " بني غفار " ( ويقول اليعقوبي إنه من جهينة ) ويسلمه كتابًا ليوصله إلى رسول الله في ، بشرط أن يأتى " المدينة " المدينة " المسلمون فرصة للقاء هذا الجيش .. ووصل الرجل المسلمون فرصة للقاء هذا الجيش .. ووصل الرجل ودفع إليه الرسالة .. فقر أها " أبي بن كعب " على رسول الله في ، فاستكتمه الخبر وعاد إلى المدينة .

### حكمسة النبي

الرسول أهل الرأى والخبرة ليستشيرهم في الخطة الحربية

#### محلس الشوري

ثم قال ﷺ: « إن رايتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا .. فإن أقاموا .. أقاموا بشر مقام ، وإن هم خلوا علينا قاتلناهم فيها »

<sup>(</sup>١) البدء والتاريخ للمقدس ، والحديث أخرجه الإمام ابن ماجــه - تحفة الأحوذى ، " حديث حسن غريب " .

وانقسم المجلس إلى فريقين: فريق مع رسول الله ويمثله معظم المهاجرين وبعض زعماء الأنصار المتحمس وبعض الأنصار المتحمس وبعض المهاجرين الذين ذاقوا حلاوة النصر في "بدر "ومن فاتتهم تلك الغزوة (وكان فيهم "سعد بن عبادة والنعمان بن مالك ") فقالوا: "يا رسول الله إنا كنا نتمنى هذا اليوم اخرج بنا إلى أعدائنا لا يَروا أنا جبنا وضعفنا "

#### موقف المنافقين

هنا تطل الحية من جحرها ، فقد نتفست الصعداء في جو الخلاف إنها تود الصيد في الماء العكر ، هنا يظهر "عبد الله بن أبى بن سلول " رأس المنافقين ..
وينضم إلى فريق رسول الله في .. لا حبًا في رسول
الله في ، ولا حبًا في الدفاع عن المدينة ولكن لأن
الأكثرية ضده فهو يحب أن تصطدم الآراء قال "ابن
أبي " " يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليهم ،
فو الله ما خرجنا إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا .. ولا
دخلها علينا إلا أصبنا منهم فدعهم يا رسول الله ، إن
أقاموا أقاموا بشر مقام ، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في
وجوههم ، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من
فوقهم ، وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا .

فقال "سعد بن عبادة " وجماعة من الأنصار : " إنا نخشى يا رسول الله أن يظن عدونا أنا كر هنا الخروج جبنا عن لقائهم فيكون جراءة منهم علينا " ، وقال " الحمزة " : " والذى أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعامًا حتى أجالدهم بسيفى خارج المدينة " ، وقال :

" أنس بن النصر " " يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين ، والله لئن أشهدنى الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع "

وقال "النعمان بن مالك ": "يا رسول الله لا تحرمنا الجنة ، فوالذى نفسى بيده لأدخلنها "، فقال رسول الله ي : « ولمه ؟ » ، فقال : لأنى أحب الله ورسوله ، ولا أفر يوم الزحف " ، قال ي : « صدقت » وقال رجل من الأنصار (۱) : " إنى لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها فيقولوا : حصرنا محمدًا في صياصى " يثرب " و آطامها ، فتكون هذه مجرئة لـ " قريش " ، وها هم أو لاء قد وطئوا سعفنا ، فإذا لم نذب عن حوضنا لم يُرع ، وإن قريش ـ قد مكثت حولاً تجمع الجموع ، وتستجلب العرب من بواديها ، ومن تبعها من أحابيشها ، وتستجلب العرب من بواديها ، ومن تبعها من أحابيشها ،

ثم جاءونا ، وقد قادوا الخيل وامتطوا الإبل ، حتى نزلوا بساحتنا . أفيحبسوننا في بيونتا وصياصينا ثم يرجعون وافرين لم يكلموا !؟ لئن فعلنا لازدادوا جرأة ، ولشنوا الغارات علينا وأصابوا من أطرافنا ووضعوا العيون والأرصاد على مدينتا ، ثم لقطعوا الطريق علينا.

هكذا احتد النقاش، وأدلى كل بحجته وقدم برهانه والجميع يريد الإخلاص ما عدا المنافق "عبد الله ابن أبي "

## مقارنة بين وجهات النظر

وكان هذا درسًا للمسلمين ، تعلموا منه الخطط الحربية الممتازة ، فأفادوا منه في غزوة " الخندق " حيث تركوا الأحلاف والأحزاب ، يقضى بعضهم على بعض ، وهم متحصنون بالخندق ناحية المدينة

ومع كل هذه الاعتبارات ، لم يشأ رسول الله الله يهدم قاعدة الحكم الشورى ، ولو كان رأيه الفرد أصوب وأسلم ، حتى لا تكون تلك نواة للدكتاتورية الفردية فى الإسلام . حتى لو خسر الإسلام أبطالاً هو أحوج ما يكون إلى جهدهم . فإن ذلك هيّن بجانب ترسيخ قاعدة الشورى ؛ إذ هو يبنى لأجيال ، وإذ هو نبراس وقدوة لبنى الإسلام ، إلى أن يأذن الله للعالم بالفناء

#### مبادئ السوري

رأى الرسول ﷺ الأكثرية تحبذ الخروج فنزل على رأيهم وصلى بهم الجمعة ، ودخل منزله ، وأعانه

صاحباه أبو بكر وعمر على لبس لأمة الحرب وبينما هو يتجهز كانت صفوف المسلمين تتراص متأهب النضال ، وأحس سيدا الأوس " سعد بن معاذ وأسيد بن حضير " أن الجيش قد أساء الأدب مع رسول الله ، فقالا : " استكر هتم رسول الله على الخروج فردو الأمر إليه " ، وهنا يقرر رسول الله على مبدأ آخر مر مبادئ الشورى ، ما دام المجلس الشورى قد انفض مبادئ الشورى ، ما دام المجلس الشورى قد انفض واتفقت الأكثرية على رأى ما ، فلا يجوز العدول عنا بأى حال ؛ لأن ذلك يؤدى إلى اضطراب الأمور وفتور العزائم ، وضعف الهمم . ثم بالضرورة إلى وفتور العزائم ، وضعف الهمم . ثم بالضرورة إلى النبى إذا لبس لأمنه أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين لنبى إذا لبس لأمنه أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدود » " ، ثم أوصاهم بالصبر و العزيمة .

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، جـ٣ عن جابر بن عبد الله .

## مدى قوة المسلمين وتنظيمهم

أخد الرسول على يتفقد الصفوف ، فإذا به أمام ألف رجل فيدأ في تنظيمهم على أساس القرابة والعصبية ، فذلك أدعى للتناصر ، إذ تجتمع أخوة الإسلام مع قرابة الرحم ، مع خوف العار أن يلحق بالقبيلة إذا هي انتكست

وعقد ثلاثة ألوية : لواء الأوس لـ " أسيد بن حضير " . ولواء الخزرج لـ " الحباب بن المنذر " . . ولواء المهاجرين لـ " على بن أبى طالب " .

ثم سأل الرسول ﷺ: « من يحمل لواء المشركين ؟ » فقيل: "طلحة بن أبى طلحة " من بنى عبد الدار (وكان قصى جدّ الرسول قد جعل لهم اللواء والحجابة والسقاية) فقال رسول الله ﷺ: « نصن اولى بالوفاء

منهم » وأخذ اللواء من "على "ودفعه إلى "مصعب بن عمير "من بنى عبد الدار

وكان فى الجيش مائة دارع ، وليس به سوى فرسين فرسين فرس له وفرس له "أبسى بردة " واستعمل الرسول والمحلى المدينة " ابن أم مكتوم " واستعمل " أبا خيثمة الحارثي " دليلاً للجيش ، وكلفه ألا يمر على المشركين ، ولا يبتعد عنهم ، حتى يختار الرسول المحان المناسب للمعركة

# في الطريق إلى " أُحد "

بينما يسير الجيش الإسلامى ، إذا بكتيبة خشناء تلاقى المسلمين ، فسأل الرسول : « من هؤلاء ؟ » قالوا: " هؤلاء حلفاء ابن أبى من اليهود " . فقال : « وقد أسلموا ؟ » ، قالوا: " لا يا رسول الله " . فقال :

« مروهم فليرجعوا ، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين على المشركين » هكذا ، فالشرك ليس له همّ إلا المادة ، والذي تحركه العقيدة والفكرة ... وإذن فلا المدة من هذه الكتيبة بل قد تكون وبالأعلى المسله بن

وحينم ا وصل الجيش إلى جبلى " الشيخين " عسكر هذاك ، وبدأ الاستعراض الرائع فحصه رسول الله في فحصًا دقيقًا ، فأخرج من بين الصغوف سبعة عشر غلامًا لا يطيقون النزال فقيل له: " إن رافع بن خديج رام ماهر " - بالرغم من أن عمره لا يتجاوز أربعة عشر عامًا - فقبله رسول الله في لتلك المهارة الفية وهنا تثور روح الجندية في زميله السمارة الفية وهنا تثور روح الجندية في زميله "سمرة بجندب" فيقول " أجزت غلامًا ورددتني ،

ولو صدارعتى لصرعته! "، فيقرر الرسول السيدا الشانى لقبول الجندية: وهو اللياقة البدنية في مع للغلامين أن يتصدارعا ، وصدق "سمرة" وصرع صاحبه ، فأجاز هما معًا

#### فتنة النفاق قبيل المعركة

النفاق مرض قلبى ينشأ من ضعف الثقة بالنفس، واعتمادها على غيرها، فهى خائفة مضطربة دائمًا .. متقلبة باستمر ار .. ترى مصلحتها فى المال فتلجأ إليه .. وتراها فى ممالأة العدو فتبيح له الوطن .. إنهم النفعيون الأنانيون، الإمتعات فى كل جماعة إنسانية ظهرت أو ستظهر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

ولكم قاست الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل ، من هؤلاء المجرمين .. وبخاصة في أوقات الحروب :

﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُ مِمَّا مَهَا دُوكُ مِ إِلاَّ خَبَالاً وَلاَ وَضَعُواْ خَلَا لَكُ مَ مَا مَهَا دُوكُ مِ اللَّهِ عَلَى الْخَلَاكُ مُ سَلَّا عُونَ فَي خَلَالَكُ مُ الفتنة ؟ .. فَهُم قَلْ اللهِ اللهِ وح المعنوية ، وتدعه فريسة للأوهام والوساوس .

إنهم مسلمون أمام المسلمين وقد يثق فيهم من لا يعرف خباياهم ، وقد يعد رأيهم نصيحة وإخلاصاً ، وقد مر بنا كيف كان " ابن أبي " يبغي الفتتة للمسلمين في مجلس الشوري ، لكن حزم القيادة سد عليه كل الثغرات ، واضطر للخروج مع الجيش الإسلامي ، مكره الإرادة ، مرعوب الفؤاد ، وحين وصل الجيش إلى " الشوط " في وقت السحر وقف هذا اللعين

<sup>(</sup>١) سورة التوبة - آية رقم ٧٤.

ينادى: "أطاع الولدان ومن لا رأى له أطاعهم وعصانى علام نقتل أنفسنا ؟ "، هكذا يطفو النفاق على لسانه بعد أن تمكن من قلبه !!

وانفصل "ابن أبى "بثلاثمائة من الجيش وبينما هم عائدون عز على "عبد الله بن عمرو بن حرام "الخزرجى ، فتبعهم قائلاً: "أناشدكم الله فى حرمكم ونبيكم بعد ما حضر العدو (وكأنما كان "عبد الله "يجيب على السؤال الخبيث: "علام نقتل أنفسنا ؟") ورد المنافقون المنسحبون: "لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم ولكنا لا نرى أنه يكون قتال "، فقال لهم: "أبعدكم الله فسيغنى الله عنكم نبيّه "

خيانة خسيسة في وقت عصيب !! لقد خيّل إليهم أن " قريشًا " ستقضى على محمد وينفرد " ابن أبيّ " بسلطة يثرب وحين نستعرض آيات القرآن الكريم في " أُحد " نجدها تحكى تلك المناقشة بين " ابن أبيّ "

و" ابن حرام " فنقول: ﴿ وَلِيَعَلَمُ الَّذِينَ مَا فَعُوا ۗ وَقِيلَ لَهُ مَ تَعَالَوا قَوْيلَ لَهُ مَ تَعَالَوا قَالُوا لَوْ تَعَلَمُ مُنْكُمُ اللَّهِ أَوِ اَدْفَعُوا ۗ قَالُوا لَوْ تَعَلَمُ لَمُ وَتَعَالَا اللَّهِ اللَّهِ أَوِ اَدْفَعُوا ۚ قَالُوا لَوْ تَعَلَمُ لَمُ وَتَعَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّ

وقد تأثر بتلك الفتنة طائفتان من المسلمين (٢) ، فهمّت " بنو سلمة وبنو حارثة " أن تعودا لولا أن تداركهم الله بلطفه ، فثبت أقدامهم وسجل القرآن ذلك فقال : ﴿إِذْ مَمَّت طَآئِهُمَا وَمِنْكُ مَ أَن تَفْ شَكَا وَاللّهُ وَلِيْهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَكُوكُ لِلْهُ مَنْ اللّهُ وَلَيْهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَكُوكُ لِللّهُ وَلَيْهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَكُوكُ لِللّهُ وَلَيْهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَكُوكُ لِللّهُ وَلَيْهُمَا وَاللّهُ وَلَيْهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَكُوكُ لِللّهُ وَلَيْهُمَا اللّهُ فَلْيَكُوكُ لِللّهُ وَلَيْهُمَا اللّهُ فَلْيَكُوكُ لِللّهُ وَلَيْهُمَا اللّهُ فَلْيَكُوكُ لِللّهُ وَلَيْهُمَا وَاللّهُ فَلْيَكُوكُ لِللّهُ فَلْيَكُوكُ لِللّهُ فَلْيَكُوكُ لِللّهُ وَلَيْهُمْ فَلَا اللّهُ فَلْيَكُوكُ لِللّهُ فَلْيَكُولُ اللّهُ فَلْيَكُوكُ لِللّهُ فَلْيَكُولُ اللّهُ فَلْيَكُولُ اللّهُ فَاللّهُ فَلْلُهُ فَاللّهُ فَالْعُلْهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَل

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران - آية رقم ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) البدء والتاريخ .

<sup>(</sup> ۲ ) سورة آل عمر ان - آية رقم ١٢٢ .

وسار الجيش الإسلامي (۱) بدليله "أبي خيثمة الحارثي "فاقتضت المصلحة العامة أن يمر بحائط رجل ضرير من بني حارثة يسمى "مربع بن قيظى "وكان منافقًا، فجعل يحثو التراب في وجه الجيش ويقول: "لو أعلم أني لا أصبيب غيرك يا محمد لضربت وجهك "، فأراد القائد المسئول عن اللواء وهو "أسيد بن حضير" أن يقتله، فمنعه رسول الله على قائلاً «اتركوا إن هذا الأعمى اعمى البصر اعمى القلب»، فضربه "سعد بن زيد" بقوس فشجه

وإنها للفتة كريمة فى رفض قتل هذا المنافق ، فالإسلام لا يشتهى الدماء .. كما أن قتله قد يثير فتنة فى بنى حارثة ، ومع ذلك فليس منه ضرر للجماعة .

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير.

# تبوىء المقاعد

وصل المسلمون إلى جبل " أحد " (على بعد ٥ كيلومترات من المدينة) ، واختار الرسول المكان المناسب عند شعب الجبل في " عدوة الوادي " ، بحيث جعل الجيش ظهره إلى أصل الجبل . وبذلك تبوأ الجيش أحصن بقعة ملائمة ، على بعد ملائم ، بحيث لا تكون المعركة قريبة من المدينة ، فتتحول إلى ميدان حرب ، ولا بعيدة عنها فتقطع المؤن .

وصلى الرسول السبح بالمسلمين صفوفًا ، عليهم سلاحهم وقام خطيبًا فيهم يحثهم على أداء الواجب مخلصين ثم وزع كل جندى على موقعه .. ونظم كل شيء في الجيش وعوض النقص في الفرسان بأن بوأ خمسين راميًا بالنبل فوق الجبل وخلف الجيش ، وأمّر عليهم "عبد الله بن جبير " الأوسى ،

وشدد الوصايا و التعليمات بالثبات فوق الجبل ، قائلاً « فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى ارسل إليكم ، وارشقوهم بالنبل ، فإن الخيل لا تقدم على النبل ، وإنا لا نزال عالمين ما ثبتم مكانكم ، اللهم إنى اشهدك عليهم » .

هكذا بكل هذه التأكيدات الحازمة التى تحملهم تبعة النصر والهزيمة وبكل هذا أدى الرسول والجب التنظيم المحكم الذى يجعل النصر حقيقة محتومة متساوقة مع سنة الأسباب وبذلك يشيد القرآن ، حيث يقول : ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَمَّلُعِدَ لِلْقَبَّالِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللّهُ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللّهُ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللّهُ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ثم يرمق رسول الله الله الله المعنى بعض النفوس ، قد تكون خطرًا على نظام الجيش كله : هذه خيول المشركين ترعى في زروع يثرب وسعفها ..

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران - أية رقم ١٢١ .

و المسلمون يرونها فيتحرقون غيظًا وشوقًا للمسارعة في النزال .. وهنا يصدر الرسول شي أمره الحازم : « y يقاتلن أحد حتى نامر بالقتال » .

# المعسوكة

لعلنا قد لمسنا مما سبق كيف كانت " قريش " هي المعتدية ، وهي الحانقة ، المتحدية ، المصممة على

استئصال شأفة المسلمين .. وإن هذه الروح الآثمة لتبدو واضحة في كلمات " أبي سفيان " وهو يهدد " بني عبد الدار " – قبيل بدء المعركة – بأن يسلبهم اللواء : " يبا بني عبد الدار إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد علمتم ، وإنما تؤتي الناس من قبل رايتهم ، فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه " ، ويجيبونه بإصرار : " سترى ما نصنع " ، وبإشارة خفية تدق الطبول وينطلق صوت النساء :

ويهابنى عبد الدار .. ويها حماة الأدبار .. ضربًا بكل بتار ثم ينحنى الصوت تجاه الجيش كله ، يدوى فى المسامع بما يثير من الغل الدفين :

نحن بنات طارق نمشى على النمارق مشى القطا البوارق والمسك في المفارق والمسك في المفارق والدر في المخانق والدر في المخانق والدرش النمارق والمناوق والمناوق والمناوق في المناوق في

ويسمع الرسول السيطان تعلو في الوادى في الوادى في الوادى في الوادى فيلجأ إلى ربه قائلاً « اللهم بك أجول ، وبك أصول ، وفيك أقاتل ، حسبى الله ونعم الوكيل ، اللهم لا يَعلن علنا ، اللهم لا قوة لنا إلا بك »

مشهد تتحرك فيه خلجات الأنفس: صنم من حجر يعلو فوق هودج "قريش "، وأصوات الرجال تتبعث: "يا لعزى يا لهبل!!"، وأصوات النساء تنطلق بألحان الإغراء والإثارة.

وفى الواجهة الأخرى يعتصم المسلمون .. ومعهم نبى الله على .. بالسند المتين ، والملجأ الحصين ، فى ثقة ويقين ، يجأرون إلى الله ألا تعلو الخرافة على الحقيقة ، وأن يكتسح طوفان الحق زبد هذا الباطل .

وهنا يريد "أبو سفيان "() أن يبث الخذلان في نفوس الأنصار ، فينادي رسوله فيهم: "يا معشر الأوس والخزرج خلوا بيننا وبين ابن عمنا ننصرف عنكم ؛ فإنه لا حاجة لنا بقتالكم "، وإذا بالأنصار يرمقونه بعين السخرية والازدراء

ويطل" أبو عامر " الفاسق من صفوف " قريش " \_ وهو من الأوس \_ فيقول : " يا معشر الأوس أنا أبو عامر " ، فأجابوه : " فلا أنعم الله بك علينا يا فاسق " ، وفشلت كل محاولاتِ الدس و التخذيل بين المسلمين .

وحتى هذه اللحظة ، تتوهم " قريش " أنها تصطدم بأشخاص ، وتتسى أنها تمثل جانب الظلام فى صدام المبادئ الذى تمتد جذوره إلى بدء الخليقة .. والذى قدر له أن يظل حتى يأذن الله للعالم بالفناء ..

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري .

#### البدء الرائح

وتطاولت أعناق النسور والغربان ؛ شوقًا إلى النهش من الأشلاء ونعب النذير في رأس حامل لواء قريش "طلحة بن أبي طلحة "(۱) ، فبرز من الصف وقال "يا معشر أصحاب محمد ، إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ، ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة ، فهل أحد منكم يعجله سيفي إلى الجنة ، أو يعجلني سيفه إلى النار ؟ "

وتقدم "على بن أبى طالب " في فدوخه بجولاته ، شم هوى عليه بالسيف ، حتى نزع رجله ، فسقط

<sup>(</sup>۱) الكامل لابن الأثير ، ويذكر ابن هشام : أنه " أبو أسعد " أخوه ؛ ويذكر ابن كثير في البداية والنهاية : أن طلحة كان يتحدى المسلمين بالمبارزة ، فلم يقم له أحد ، حتى فكر الرسول شخ في منازلته ، ثم قام الزبير وبارزه وقفز إليه على جمله وهوى به صريعًا بلا حراك ، فقال الرسول شخ فرحًا مغتبطًا : « لكل نبى حوارى ، وحوارى الزبير » .

مكشوف السوءتين يناشد عليًّا بالله والرحم أن يتركه ، فتركبه مطروحًا على الأرض ، بأخلاق النزاهة والفروسية التي تربي عليها "على " في مهد النبوة

وقبض الرسول على سيف ورفعه بكلتا يديه قائلاً : « من ياخذ هذا السيف بحقه ؟ » فقام رجال منهم " أبو بكر " و " الزبير " ، فأمسكه عنهم حتى قام " أبو دجانة " \_ سماك بن أوس بن خرشة \_ فقال : " وما حقه يا رسول الله ؟ " ، قال ي : " أن تضرب به العدو حتى ينحنى " ، قال : " أنا آخذه يا رسول الله بحقه ، فعصب رأسه بعصابة حمراء سماها فأعطاه إياه ، فعصب رأسه بعصابة حمراء سماها بعض الأنصار " عصابة الموت " وأخذ السيف ، وجعل يتبختر بين الصفوف وهو يقول :

أنا الذي عاهدني حبيبي ... ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكبول ... أضرب بسيف الله والرسول

فقال الرسول و تبختر إنها طشية يبغضها الله تعالى إلا في مثل هذه الطواطن »، والتحم الجيشان، وحمى الوطيس، واتخذ المسلمون شعارهم "أمِت أمِت " وأمعن " أبو دجانة " في الناس، فما لقى أحدًا إلا قتله، حتى رأى إنساناً يخمش في المسلمين خمشا شديدًا فصمد له، فلما حمل عليه بالسيف وللول فإذا بها " هند بنت عتبة " زوج أبي سفيان فأكرم سيف رسول الله أن يضرب به امر أة

هكذا .. ولو كانت المرأة "هندًا "ولو كانت تخمش في الناس !! ، فهي امرأة ، وهي أضعف من أن يضربها " أبو دجانة "بسيف رسول الله اله ... إنها النزاهة التي تعلقها المسلمون حتى في مواقف الطعان .. إنهم يأبون أن يقاتلوا من ليسوا أندادًا

وحمل المسلمون على لنواء المشركين ، فأجهز "سعد بن أبى وقاص "على " أبى سعد بن طلحة "

حين تسلم اللواء .. ورمى "عاصم بن ثابت " "مسافع بن طلحة " فألقاه صدريعًا .. ثم جندل أخاه "كلابًا " فأمسك اللواء " الحارث بن طلحة " فقتل .. ثم حمله " الجلاس بن طلحة " فصرعه " طلحة بن عبيد الله " ، فتتاوله " أرطأة بن شرحبيل " فتصدى له " على بن أبى طالب " حتى جندله ، ثم " شريح بن قارظ " فقتل ، فحمله "صواب " وهو غلام حبشى لـ "بنى أبى طلحة " وكان آخر من أخذه منهم .. فقاتل حتى قطعت يداه ، وفي ذلك يقول حسان :

فخرتم باللواء وشر فخر بلواء حين ردّ إلى صواب جعلتم فخركم فيها لعبد من الأم من وطى عفر التراب وأصبح لواء المشركين ملقى لا يجسر عليه أحد وقصد "حنظلة" الغسيل" أبا سفيان "حتى علا مفرق

<sup>(</sup>١) في البداية والنهاية لابن كثير: أنه الحمزة بن عبد المطلب:

رأسه لولا أن اغتاله من الخلف "شداد بن الأسود الليثى "، وكان يقال له: " ابن شعوب "

وبينما يشتد لهيب النزال ، ويمتد لسان السيوف ، إذ تاقت نفس " وحشى " إلى الحرية .. لكنه يعلم أن حريته في قتل أسد الإسلام " حمزة بن عبد المطلب " ، كما وعده سيده ، وكما تحرضه " هند " حين تمر عليه وتقول له : " وَى أبا دسمة ، اشف واشت ف " ، وتزيد من إثارته فتهديه قلادتها وقرطها مقدم أجره الثمين .. وأمام هذا الإغراء استسلم " وحشى " ، ولندعه يشر بنفسه كيف قتل سيد الشهداء .. قال : " والله إني لأنظر إلى حمزة يهد الناس بسيفه وهو قائم في عرض الناس كالجمل الأورق ، وسيفه ما يقوم له شيء .. إذ تقدمني اليه سباع بن عبد العزى ، فقال له حمزة : هلم إلى يا ابن مقطعة البظور .. فضربه ضربة فكان ما أخطأ رأسه .. وهززت حربتي حتى إذا رضيت عنها وكانت

لا تخطئ ، دفعتها إليه فوقعت في ( ثنته ) حتى خرجت من بين رجليه ، فأقبل نحوى فغلب فوقع ، وأمهلته حتى إذا مات جئت فأخذت حربتي منه ، ثم تتحيت إلى العسكر ، ولم تكن لى بشيء حاجة غيره وإنما قتلته لأعتق "

وأتت "هند "فبقرت بطنه ، وانتزعت كبده ، وجعلت تلوكها حتى انفجرت مرارته فرمتها ، ومثلت به شر مثلة ، حتى جعلت من أمعائه عقدًا تلبسه

وهكذا تتجرد "قريش "من كل إنسانية ، وتنحط إلى درك الوحوش الكاسرة ، ولو صح لنا أن نقارن بين هذا الموقف وبين موقف "على "أو "أبى دجانة "السابقين ، لم نجد سوى صلة النقيض بالنقيض ، والملائكة بالمردة الشياطين ، ولرأينا أن البون شاسع بين هوة الكفر وقمة الإيمان!

وعلم الرسول بي بمصرع عمه ، فوقف مكلومًا عليه ، ومنظر المثلة بين بديه ، وقال « رحمة الله عليه .. لقد كنت فعولاً للخير ، وصولاً للرحم ، لن اصاب بمثلك ابدًا ، وما وقفت موقفًا اعيظ إلى من هذا ، لتن اظفرنى الله بقريش لأمثلن منهم بثلاثين » ، وكبر عليه خمسًا وسبعين تكبيرة ، فنزل قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ حَبَيْرَ مَا مُعَنَّا مِنْ مَا مُعَنَّا مِنْ مَا مُعَنَّا مِنْ مَا مُعَنَّا مَا مُونِعَى عن عَاقَبُوا بِمِنْ لِمَا مُعَنَّا مِنْ وحشية الأعداء وخستهم الإسلامية ، مهما بدا من وحشية الأعداء وخستهم واعتدائهم على الحرمات الإنسانية .

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن خلدون واليعقوبي .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل - آية رقم ١٢٦ .

وبعد قتل "حمزة "(۱) علت "هند "صخرة ، وقالت :
نحن جزيناكم بيوم بدر ب والحرب بعد الحرب ذات سعر شفيت نفسى وقضيت نذرى فشكر وحشى على عمرى

حتى تَرِم أعظُمى في قبرى

و أجابتها " هند بنت أثاثة " بقولها :

جزيت في بدر وبعد بدر با ابنة وقياع عظيم الكفر

وأجابها حسان بقوله:

لعن الإله وزوجُها معها ب هند الهنود طويلة البظر

ورغم نكبة "حمزة" الفاجعة ، لم تتراجع صفوف المسلمين ، وأقدم " الزبير بن العوام " نحو " خالد بن الوليد " ، وخيالته فشتت شمله ، ورده مدحورًا . فهجم "خالد " على الرماة فوق الجبل فردوه ، واضطربت صفوف المشركين ، وهربت نساؤهم مصعدات فى الجبل ، وولوا الأدبار

<sup>(</sup>١) البدء والتاريخ للمقدس .

يحدث " الزبير " ابنه " عبد الله " فيقول : " و الله لقد رأيتني أنظر إلى خدم (سيقان) هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير "

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد - جــ٣ ، عن جابر بن عبد الله .

وزيّنه فى قلوبنا ، وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، واجعلنا من الراشدين ، اللهم توفنا مسلمين ، واحينا مسلمين ، والحقنا بالصالحين ، غير خزايا ولا مفتونين ، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ، ويصدون عن سبيلك ، واجعل عليهم رجزك وعذابك ، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب .. إله الحق »

#### النهاية المؤسفة

قد يجد القارئ نفسه في محيط يموج بالأنوار، وتنتشر في أجوائه الأشعة الهادية .. ثم يلعب صدى بأسلاك النور فيقع خلل مفاجئ يقطع التيار، فإذا المصباح يعتم، ثم يسود المكان ظلام موحش سقيم .. كذلك كان التحول المستتكر الذي قلب سير الحوادث في " أُحد " لحظة من لحظات الضعف الإنساني

عرضت لفريق من الجند ، فأوقعت الارتباك فى صفوف الجيش كله وضاعت فى ساعة نزق كل المكاسب التى أحرزتها البطولة الفذة ، والتضحية الرائعة

ولا غرابة ، فخطأ الفرد يقع على المجتمع عبؤه .. وكل مسلم على ثغرة من ثغرات الإسلام ، فلا يؤتين الإسلام من قبله : ﴿ وَآ نَتُهُواْ فِتَكَةً لا تُصِيبَنَ آلَذِينَ طَلَمُواْ مِن صَبِيبَ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِمُ المِلْ الهِ المِلْمُلِمُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِيِيِّ المُلْمُلِي المُلْمُلْ

# المعصية هي سبب الهزيمة

إن كل ما حدث هو ما كان يتخوف رسول الله على منه ، حين كرر وصاياه ، وشدد تعليماته على الرماة ألا

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال – آية رقم ٢٥.

يبرحوا أماكنهم ولو تخطف الطير المسلمين ، غير أن أثارة من حب الدنيا عصفت بتلك التوصيات!!

فما أن رأى الرماة نساء "قريش "يهمن فى الجبل ، والرجال يُولتون الأدبار ، والغنائم تزحم الوادى حتى غادروا مواقعهم هابطين بغية جمع الأسلاب ، لكن قائدهم "عبد الله بن جبير "(١) وهو الذى اختاره الرسول والها لهذه المهمة الخطيرة للا أسيتم ما قال لكم رسول الله ؟ " ، قالوا : " والله لنأتين الناس ولنصيبن من الغنيمة " ، قال " عبد الله " " لا أجاوز أمر رسول الله " ، قالوا : " لم يرد هذا قد انهزم المشركون "

وثبت " عبد الله " ومعه نفر يسير دون العشرة ... وكان " خالد بن الوليد " محسورًا بهزيمته من " الزبير "

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للإمام/ محمد الغزالي .

فما أن شاهد هذا الانسحاب ، حتى اهتبل الفرصة على عجل ، ولوى أعناق الخيل ، واستأصل " ابن جبير " ومن بقى معه ، وانقض على المسلمين من الخلف ، من حيث لا يحتسبون

ورأى الفارون "بوادر هذا التغير الطارئ ، فعادوا حتى إن امرأة تسمى "عمرة بنت علقمة " الحارثية ، هى التى رفعت لواء "قريش "من التراب ، وثاب المشركون إلى رايتهم ، وأحيط بالصحابة من الخلف والأمام ، ووقعوا بين شقى الرحى

على أن الرجال الأحرار لا يصادون بسهولة ، إنهم شدهوا لما حدث حتى قتل بعضهم الصحابى الجليل " اليمان " والد " حذيفة " خطأ للكنهم صمدوا للنزال بحرارة رائعة وإن كان هدفهم قد تغير إلى محاولة

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للإمام/ محمد الغزالي .

النجاة من أى طريق يُخلت صهم من هذا المأزق العضوض واستشهد الكثير وهم يحاولون شق الطريق

وانقطع الاتصال بين القائد والجيش ، ولا أخطر من هذا الانقطاع ، تنهار به الروح ، وتكثر الإشاعات والأوهام ، ولا تجمع الجيش خطة واحدة .

## معاناة رسول الله ﷺ

وبلغت الشدة أن خلص المشركون قريبًا من رسول الله على ورماه "عتبة بن أبى وقاص " (وقيل "عبد الله بن قميئة ") (١) بحجر كسر أنفه ورباعيته ، ودخلت حلقتان من المغنفر في وجنته ، وشجه في وجهه ،

<sup>(</sup>۱) البدء والتاريخ . [ م ٥ - دروس وعبر من سيرة خير البشر في (غزوة احد ) ]

فأتقله الألم وتفجر الدم من وجهه الشريف فأكب عليه البو عبيدة "يعالج انتزاع الحلقتين بفمه ، فما خلصت من لحمه حتى سقطت معها ثنيتاه ، ونزف الدم الغزير ، فقام "مالك بن سنان الخدرى " (والد أبى سعيد) فمص الدم من وجه رسول الله فقال في: «من فمس دمه دمى لم تمسه النار » وأسرع "على بن أبى طالب "بماء يغسل الدم المراق .. لكن الماء جعله يزداد .. فأتت فاطمة الزهراء بجزء من حصير فحرقته وضعته موضع المغفر ، فتوقف النزيف .

وبينما يسير الرسول ، إذا به يقع فى حفرة من الحفر التى صنعها " أبو عامر " الفاسق ، ليقع فيها المسلمون . فأخذ " على بن أبى طالب " بيد رسول الله ، ورفعه "طلحة بن عبيد الله "حتى استوى قائمًا .

# إشاعة قتل النبى عليها وما ترتب عليها

وأشاعت "قريش "أن محمدًا قتل وسرت تلك الإشاعة في المسلمين ، فولى منهم الكثير ، وكان من

<sup>(</sup>١) فقه السيرة.

بينهم "عثمان بن عفان وعثمان بن أبى عقبة "، فنادى رسول الله ي : « إلى عباد الله .. إلى عباد الله »، قال "كعب بن مالك " "كنت أول من عرف رسول الله عرفته بعينيه تزهران من تحت المغفر .. فصحت : أبشروا أيها المسلمون .. هذا رسول الله ي " .. فأشار إليه رسول الله الكان كف عن هذا ..

وثاب المسلمون إلى نبيّهم ، فاجتمع حوله ثلاثون لللاً من صحبه الأبرار وترسوا ظهورهم حوله ، غير أن المشركين عادوا فهاجموهم ووقف "طلحة "ابن عبيد الله وسهل بن حنيف " ، فأصيب "طلحة "بسهم في يده فشلها ، وقاتل "على بن أبي طالب "قتالاً مريرًا دون رسبول الله في ، حتى أصيب ببضع عشرة طعنة ، سقط منها على الأرض أربع مرات وتلقى "أبو دجانة " النبل في ظهره ، وفي رأسه ، وترس محره ، وبوجهه دفاعًا عن رسول الله في ولم يسلم

"أبو بكر وعمر "من الجراح ، وأقبل "أبيّ بن خلف الجمحي "على النبي ، وكان قد حلف أن يقتله ، وأيقن أن الفرصة سانحة ، فجاء يقول : "يا كذاب أين تفسر "؟ " وحمل على الرسول بي بسيفه ، فقال الرسول إذ «بل أنا قاتله إن شاء الله » وطعنه الرسول الرسول اليوم عيب درعه طعنة وقع منها يخور خوار الثور فلم يلبث إلا يومًا ثم مات .

وكانت نكبة عمت كل مسلم فى الميدان عند ذلك رأى المشركون أنهم انتصروا وأخذوا بثارهم ، فبدءوا يعدون العدة للرحيل

وصعد " أبو سفيان "() على الجبل وصرخ بأعلى صوته : " أُنعِمَت فعال ، وإن الحرب سجال ، يوم بيوم أعل هبل " ، فقال ﷺ : « قم يا عمر فاجبه » ، فقال :

<sup>(</sup>١) نبي البر .

" الله أعلى وأجل لا سواء ، قتلانا في الجنة ، وقتلاكم في النار "

فناداه " أبو سفيان " ، فاستأذن الرسول في وذهب البيه ، فقال له " انشدك الله يا عمر اقتلنا محمدا ؟ " قال عمر " اللهم لا ، وإنه ليسمع كلامك الآن " قال " انت عندى أصدق من ابن قميئة وأبر " ، ثم نادى " أبو سفيان " : " إن مو عدكم بدر العام المقبل " ، فقال رسول الله في لرجل من أصحابه " قل : نعم .. هو بيننا وبينك موعد " ، ثم بعث رسول الله في " على بن أبى طالب " وراءهم وقال له : « اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون ؟ فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا فانظر ماذا يصنعون ؟ فإن كانوا قد جنبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون " مكة " ، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون " المدينة " ، والذي نفسي بيدة .. التن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم » ، فخرج " على " مكة "

وهكذا حتى فى أعسر وقت وأعصبه يحتاط الرسول رية ، ويتفرس ويتخوف ، وينتصر على شعور الضعف والهزيمة وهكذا تكون القيادة الراشدة

# تصوير القرآن الكريم للمعركة

بعد أن عرفنا ما حدث تاريخيًّا في هذه الغزوة ، نقرأ ما نزل فيها من كتاب الله ، فنلمس فيه أسلوب الطبيب يبدأ الحديث بالتأسية والمواساة ، تاركا أسلوب العتاب مؤقتاً – أو التنديد بالخطأ – لأنهم في أسلى وألم

وعلاج المصدور لا يكون بتحميله الخطأ عكس المنتصر فالقرآن الذي يلوم المسلمين في "بدر "حتى يقول لهم : ﴿ لَوْلَا كُلُ اللهِ سَبُقَ لَمُسَكُ مَ فِيماً

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال - آية رقم ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران - آية رقم ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران - آية رقم ١٢٤، ١٢٥.

إن مع الهزيمة نصرًا ، ومع العسر يسرًا .. ومازلتم الأقوياء إن تمسكتم بالإيمان : ﴿ وَلَمْ تَهِنُواْ وَلَا تَحَسَرُهُواْ وَلَا تَحَسَرُهُواْ وَلَا تَحَسَرُهُواْ وَلَا تَحَسَرُهُواْ وَلَا تَحَسَرُهُواْ وَلَا تَحْسَرُهُواْ وَلَا تَحْسَرُهُواْ وَلَا تَحْسَرُهُواْ وَلَا تَحْسَرُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ثم إن الأمر لو وضع في ميزان الحقيقة و الواقع لتبين أنكم أنتم المنصورون: ﴿إِن َيَمَسَسَكُمْ لَا لِنَيْمَسَسَكُمْ وَمَنَّ وَمَنَّ وَمَا المعركة ) ﴿فَقَدْ مَسَّ اللَّمَوْمَ قَرَحُ مَنَّ اللَّمَوْمَ وَمَرَقَى مُثَلِّكُ ﴾ (في أولها) وما زلتم تتمتعون بنصر "بدر "لمُ يشوهه شيء

ثم إن الهزيمة ليست عيبًا ، إنها سنة الكون ، يوم لك ، ويوم عليك ﴿ وَمَلْكُ أَكُمْ يَكُمُ مُدَاوِلُهَا بَيْتَنَ اللهُ وَمِلْكَ أَكُمْ يُكَامُ مُدَاوِلُهَا بَيْتَنَ اللهُ وَمِلْكَ أَكُمْ يَكُمُ مُدَاوِلُهَا بَيْتَنَ اللهُ اللهُ وَمِلْكُ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) سورة آل عمران – آية رقم ١٣٩.

 <sup>(</sup>۲) سورة آل عمران – آیة رقم ۱٤۰.

إن الهزيمة تطهر المؤمنين ، وتسعد الشهداء بالأصطفاء والاختيار .. وإذن فمداولة الأيام بين الناس لتلك الحكمة : ﴿ وَلِيَعَلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمُ شَهُداً عُواً وَلِيَّخِذَ مِنكُمُ شَهُداً عُواً لَيْكُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

والمؤمن حين يتميز بإيمانه ، لابد من ابتلائه وتمحيصه ليدخل الجنة عن جدارة واستحقاق : ﴿ وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ الّذِينَ عَامَنُواْ وَيَسْحَقَ اللّهُ الّذِينَ عَامَنُواْ وَيَسْحَقَ اللّهُ الّذِينَ جَلْهُ وُلًا يَعْلَمِ اللّهُ الّذِينَ جَلْهَ دُواْ مَنْ مَنْ اللّهُ الّذِينَ جَلْهَ دُواْ اللّهُ الّذِينَ جَلْهَ دُواْ اللّهُ الّذِينَ جَلْهَ دُواْ اللّهُ الذينَ جَلْهُ دُواْ اللّهُ الذينَ جَلْهُ دُواْ اللّهُ اللّهُ الذينَ جَلْهُ دُواْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الل

ثم ما لكم تقهقرتم هكذا ؟ مم تخافون ؟ أمن الموت ؟! ﴿ وَلَقَدْ مَا نَتُمُوهُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مُ اللَّهُ مُوهُ اللَّهُ مُوهُ اللَّهُ مُوهُ اللَّهُ مُوهُ اللَّهُ مُوهُ اللَّهُ مُوهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُوهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُوهُ اللَّهُ مُوهُ اللَّهُ مُوهُ اللَّهُ مُوهُ اللَّهُ مُنْ اللّمُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران – آية رقم ١٤٠.

ر) (٢) سورة آل عمران – آية رقم ١٤١، ١٤٢.

وأشّم تنظُرُون الله سيظل حيَّا؟ .. أو قال لكم : إن به قال لكم نبيّكم : إنه سيظل حيَّا؟ .. أو قال لكم : إن به جزءًا إلهيًا يحفظه من أذى البشر ؟ إن محمدًا بشر ، وسيموت ككل البشر .. فهل تكون نتيجة موته أن تتقلبوا على أعقابكم ؟!! إنكم إذا انقلبتم فلن تضروا إلا أنفسكم : فومًا مُحَمَّدُ إلا مَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَائِن مَاتَ أَوْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ اللهُ الشَّلَ عَلَيْ عَلَيْهِ فَلْنَ تَعْمَلُ اللهُ الشَّلُ عَلَيْهِ فَلْنَ اللهُ الشَّلُ عَلَيْهِ فَلْنَ اللهُ الشَّلُ عَلَيْهِ فَلْنَ اللهُ الشَّلُ عَلَيْهِ فَلْنَ اللهُ الشَّلُ عَلَيْهِ اللهُ الشَّلُ عَلَيْهِ فَلْنَ اللهُ الشَّلُ عَلَيْهِ اللهُ ال

وهكذا يبدأ القرآن الكريم تأنيب من فرحين سمع إشاعة قتل النبي الله إن أى نفس لا تموت هكذا اعتباطًا بلا قصد إلهى ، وإرادة عليا : ﴿ وَمَا كَانَ لِتَفْسِ أَن تَمُوتَ بِلا قصد الهي ، وإرادة عليا : ﴿ وَمَا كَانَ لِتَفْسِ أَن تَمُوتَ

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران - أية رقم ١٤٣.

ر) (٢) سورة أل عمران - آية رقم ١٤٤.

إِلاَّ بِإِذِن اللَّهِ حَكِلْبَ مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِد تَوَاب الدُّنْيَا تُوْتِهِ مَ مِنْهَا وَمَن يُرِد تُوَاب الأَخِرَةِ تُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْنَرِي الشَّلُ حَرِينَ ﴾ (١)

وإنكم لستم أول من قاتل مع نبى ان أبرارًا كثيرين قاتلوا مع الرسل السابقين ، فما ضعفت أرواحهم وما ذلوا لأحد ، بل ظلوا شامخى الأنوف ، يفاخرون بأنهم جند الحق ﴿ وَكَأْيِن مِن يَبِي قَلْمَلُ مَعَمُ مِي يَبُونَ عَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُ مَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا استَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّلِيرِينَ ﴿ وَمَا صَعُفُوا وَمَا استَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّلِيرِينَ ﴿ وَمَا صَابَهُ مَ إِنَّ اللَّهِ وَمَا صَعُفُوا وَمَا اللَّهُ وَمَا صَعُفُوا وَمَا اللَّهُ وَمَا صَعُفُوا وَمَا اللَّهُ يَعِبُ الصَّلِيرِينَ ﴿ وَمَا صَابَهُ مَ إِنَّ اللَّهُ وَمَا صَعُفُوا وَمَا اللَّهُ يَعِبُ الصَّلِيرِينَ ﴿ وَمَا صَابَهُ مَ إِنَّ اللَّهُ وَمَا صَابَهُ مَ إِنَّ اللَّهُ يَعِبُ الصَّلِيرِينَ ﴿ وَمَا صَابَهُ مَ إِنَّ اللَّهُ يَعِبُ الصَّلِيرِينَ ﴿ وَمَا صَابَهُ مَا وَهُنُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمَا صَابَلُهُ مَا وَهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا صَابَعُ وَاللَّهُ مَا وَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا صَابَعُهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا صَابَعُوا وَمَا صَعَالِيهُ اللَّهُ وَمَا صَابَعُهُ مَا اللَّهُ وَمَا صَابَعُهُ وَمَا صَابَعُهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا صَابَعُهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا صَابَعُهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا صَابَعُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُوالِقُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران – آية رقم ١٤٥.

ٱللَّهُ تُوَابِ ٱلدُّنْسَيَا وَحُسْسَنَ ثُوَابِ ٱلأَخِرِ وَ وَٱللَّهُ يُحِبُّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ يُحِبُ

ثم يقرر القرآن الكريم بعض السنن الكونية ليتعلم منها المسلمون:

النام على أهل الباطل إن يرضى بأقل من القضاء النام على أهل الحق : ﴿ يَدْ أَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ
 الذين كَعَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْمَا بِكُمْ فَتَعَلِيواً
 الذين كَعَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْمَا بِكُمْ فَتَعَلِيواً
 خَلْسِرِين ﴾ (٢) .

٢ - إن الله يدافع عن أهل الحق بسلاح بتار ، هو إنزال
 الرعب في قلوب أعدائهم ، و هو سلاح لا يتوافر

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران - آية رقم ١٤٦-١٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمر ان – آية رقم ١٤٩ .

لأحد غير الله: ﴿ سَنُلْ عِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَعَمُواْ اَلرُّعَبَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة أل عمر أن – أية رقم ١٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمر ان – آية رَقَمُ ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) سُورة آل عمر ان – آية رقم ١٧٦ ، ١٧٧ .

بعد تلك التهدئة لنفوسهم، والتأسية لجر احاتهم، يسلك القرآن الكريم مسلكًا آخر في التأنيب، وتوضيح الأخطاء .. إن الله لم يخلفكم نصره .. أنتم سبب الهزيمة في وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذَ تَحُسُّونَهُ مِ بِإِذَبِهِ عَلَى اللَّهُ وَعَدَهُ إِذَا فَصَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَدَهُ مَ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران – آية رقم ١٥٢.

فَتِلْنَا مَلَهُ الله المؤمنون ، فالفرار يوم الزحف وترك المصابرة حتى النهاية بالنسبة لهم عار كبير : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ وَلَوْ أَمِن كُمْ وَيَوْمُ النَّهُ عَلَى النَّهُ السَّنَرَ اللَّهُ مَا السَّنَرَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه لهم أن يستمروا على ذلك : ﴿ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ مُ اللّه لهم أن يستمروا على ذلك : ﴿ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ مُ اللّه لهم أن يستمروا على ذلك : ﴿ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ مُ اللّه لهم أن يستمروا على ذلك :

إن منظركم حين الفرار ، منظر كريه لا يليق بأصحاب الدعوات الكبرى ، وبخاصة في الوقت الذي يناديكم فيه رسول الله الله أن تعودوا إليه : ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ كَلُووُنَ عَلَى أَحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُ مَ فِي أَخْرَنَكُ مَ مَا لَكُونَ عَلَى أَحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُ مَ فِي أُخْرَنَكُ مَ

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران - آية رقم ١٥٤.

ر) (٢) سورة آل عمران – آية رقم ١٥٥ .

فَأَثَلَبَكُمْ عَمَّا بِغَرِّلْكَيْسِلاً تَحَنَّرُواْ عَلَىٰمَا فَأَثَلَبُكُمْ وَكُلَّا الْمُحَيِّرُ بِمَا تَعْمَلُونَ (١).

وإذن فهذا الغم الذي أصابكم كان مقصودًا به رسوخ الإيمان عندكم بأن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم، وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم فإن أمور القدر تجرى بميزان وحكمة ، وقصد وإرادة وتلك حقيقة الإيمان الذي تدعون إليه إن الله ليعلم خبيئة النفوس ، ويعلم أن منكم من قوى إيمانه حتى شكر الله في الضراء ، كما يشكره في السراء ، واطمأن لفعل القدر وهؤلاء قد أنزل الله عليهم الأمن ؛ لأنهم آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ومنكم آخرون نفوسهم طلعة جشعة ، لا يتقون فيما تأتى به الأقدار ، ويجادلون في البدهيات محاولين

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران – آية رقم ١٥٣.

زحزحة الإيمان من القلوب: ﴿ يُحَدَّ أَنْهَا عَلَيْكُ مِنْ مَنَ الْعَدَّ الْعَدَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَرْ الْعَدَى اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا فِي صَدُوسِ عَلَيْهِ مِ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي عَدُوسِ عَلَيْهِ مِ اللَّهُ مَا فِي قَلُولِ كُمْ وَلِيُعَمِّ مَا عَلَيْهِ مِ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي عَلُولِ كُمْ وَلِيُعَمِّ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي عَلُولِ كُمْ وَلِيعَمِّ مَا عَلَيْهِ مِ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي قَلُولِ كُمْ وَلِيعَمِّ مَا عَلَيْهِ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي قَلُولِ كُمْ وَلِيعَمُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي عَلَيْهِ مِنْ السَّاعِ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي عَلَيْهِ مِنْ السَاعِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ويرتد السياق في القرآن الكريم يحذر المسلم أن يتخذ موقف الضال التائه الملحد فالفرق الجوهري

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران – آية رقم ١٥٤.

بينهما أن المسلم يطمئن دائمًا لما تأتى به السماء يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، لا يتعلل بالقدر، ولاب " لو " فإن " لو " عند المسلم تفتح عمل الشيطان: ﴿ يَلَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا كَا مَنُوا فِي الله مَن أَوْ كَانُوا عُنَى لَوْ كَانُوا عُن كَا مَا مَا تُوا وَمَا قَتُلُوا لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَا لِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (١)

إن المسلم لا يخاف القتل ، بل يعده غاية المنى إذا كان فى سبيل الله ؛ إذ سيجد بعده فى دار البقاء نعيم الأبد : ﴿ وَكَبِن فَتِلْتُ مَ فَى سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُثَمَّدَ لَمَغَ فِي مَنَ اللّهِ وَمَرَحَمَةٌ مَنَ اللّهِ وَمَرَحَمَةٌ حَيْثُ مِمَا يَجَمَعُونَ ﴾ (الموت والقتل كلاهما

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران - آية رقم ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران - آية رقم ١٥٧.

واحد: ﴿ وَكُنِينَ مُّنُّدَ أَوْ فَتِلْتُدَهِ إِلَى ٱللَّهِ يُحْشَرُهُنَ ﴾

ويسترجع القرآن الكريم ذكرى التشاور حين تحمست الأكثرية للخروج مع ما فيه من خطر ، وحين نزل النبى على على رغبتهم ووافق على الخروج بحصافة القائد ، الذي يرى عن بعد أن استبداد الفرد بالأمر - ولو كانت خطته أسلم - قد يؤدى إلى انفضاض الجند ، وانفلات القيد : ﴿ فَيِمَا مَ حَمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُ مَ وَلَا اللّهِ لِنتَ لَهُ مَ وَسَاوِمَ مُ مَ فِي اللّهِ إِنَّ اللّهِ إِنَّ اللّهِ إِنَّ اللّهِ إِنَّ اللّهُ يُحِبُ المَ مُ وَلَى الْهُ إِنَّ اللّهِ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ يُحِبُ الْمَ الْمَ اللّهِ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ يُحِبُ الْمَ الْمَ اللّهِ إِنَّ اللّهُ يُحِبُ الْمَ الْمَ اللّهِ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ يُحِبُ الْمَ اللّهِ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ يُحِبُ الْمَ الْمَ اللّهِ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ يُحِبُ الْمَ الْمَ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ يُحِبُ الْمَ الْمَ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ يُحِبُ الْمُ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ يُحِبُ الْمُ اللّهِ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ يُحِبُ الْمُ اللّهِ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ يُحِبُ الْمُ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ يُحِبُ الْمُ اللّهِ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران - آية رقم ١٥٨.

ر) (٢) سورة آل عمر ان - آية رقم ١٥٩.

ومهما يكن من شيء فإن النصر بيد القادر المقتدر المؤدر المؤد

ويوجه القرآن الكريم كلامه إلى من مالوا للدنيا وتركوا المواقع ما الذي كان يقلقكم على الغنائم ؟ هل اتخذ الرسول سابقًا من الغنيمة لنفسه شيئًا غير حقه ؟ هل جار في التقسيم ؟ ماذا يخيفكم إذن ؟ إنه ليس من طبيعة الأنبياء ذلك : ﴿ وَمَا كَانَ لَنِي أَن يَعُلُّ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ مِمَا عَلَي يَوْم الْفَيْلِ مَة ثُم تُوفَى كُلُّ نَعْسٍ مَّا كَسَبَتُ مِما عَلَي يَوْم الْفَيْل مَة ثُم تُوفي كُلُّ نَعْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَمُم مَا كُسَبَتُ الله عَلَيْ وَمُن يَعْلُكُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران – آية رقم ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران – آية رقم ١٦١ .

اذكروا النعمة الكبرى من الله أن هداكم للإيمان .. وأرسل فيكم رسولاً منكم يعلمكم ويزكى نفوسكم: ﴿ لَقَدَ مَنَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَثَ فِيهِم مَرَسُولاً مِنَ أَنفُسِهِم يَسَلُو عَلَيْهِم مَرَسُولاً مِن أَنفُسِهِم يَسَلُو عَلَيْهِم أَلَا يَعِيم أَيْل مَنْ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

إن القرآن الكريم - فى سياقه كله - يحرص أن يثبت للمسلمين أنهم هم الرابحون .. إنه يضع مكاسبهم فى ناحية .. و الهزيمة الجزئية فى ناحية أخرى .

١ - ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُ مُ ٱللَّهُ بِهَدِّي ﴾

٢ - ﴿إِن بَيْسَسَتَكُمْ قَنْ مُقَادَ مُسَّ ٱلْفَوْمَ قَنْ مُتَّلِكُهُ ﴾

٣ - ﴿ وَلَقَدْ عَفَا عَنَا حَالَمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران – آية رقم ١٦٤.

٤ - ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ مَ سُولاً مِّنَ أَنفُسِهِمْ ﴾

٥ - ﴿ وَلاَ تَحْسَبُنَ ٱلَّذِينَ فَتِلُواْ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَا تَا كَبِلْ أَحْيَا ۗ وَكَا اللَّهِ أَمْوَا تَا كَبِلْ أَحْيَا ۗ وَكَا اللَّهِ أَمْوَا تَا كَبُلْ أَحْيَا ۗ وَكَا اللَّهِ أَمْرَى اللَّهِ أَمْرَى اللَّهِ أَمْرَى اللَّهِ أَمْرَى اللَّهِ اللَّهِ أَمْرَى اللَّهِ اللَّهِ أَمْرَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٦ - ﴿أَفَمَنِ آتَكِعَ مِضُوا نَ ٱللّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخْطِ مِنَ ٱللّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّهُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ ومَأُولَهُ جَهَنَّهُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾

أكل هذه الأرباح وتعتبرون أنفسكم مهزومين ؟! ﴿ أَوَلَمَّا أَصَلَبَنَّ كُم مُصِيبَةً قَدْ أَصَبَتُ مَ مَثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنْكَى هَلَذَا قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنْفُسِكُ مَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران – آية رقم ١٦٥.

ثم إن ما أصابكم لم يكن عفوا وبلا تقدير بل لحكم شنى : ﴿ وَمَا أَصَلَبَكُ مَ يُوْمَ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

- ١ ﴿ وَلِيَعَلَمُ آلَمُوْمِنِينَ ﴾ .
- ٢ ﴿ وَلِيَعْلَمَ أَلَّذِينَ مَا فَقُوا ﴾ .
- ٣ ﴿ وَلِيُمَحَّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ﴾ .
  - ٤ ﴿ وَيُسْحَقُ ٱلْكُلْفِرِينَ ﴾ .
    - ٥ ﴿ وَيَعَلَّمُ ٱلصَّلَحِينَ ﴾.
- ٦ ﴿ وَيَتَّخِذَ مِنْكُ مَ شَهُدًا وَ ﴾

هكذا يجمل العبر ، ويواسى الجراح ، ويفتح طريق الأمل ، ويرشدهم إلى الطاعة والانقياد ، ويغرس في

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران – آية رقم ١٦٦.

نفوسهم بذلك أهم تشريع عسكرى فى وجوب الطاعة والتزام النظام، والحرص على تنفيذ الخطة، ووضوح الهدف دائمًا، وعدم الانحراف عنه إلى الدروب الفرعية التى تستنفد الجهد، وتبطئ فى الوصول. بل ربما لا تصل بهم إلى الغرض المنشود، وصدق الله العظيم: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ تَسَلَمُوا فَتَقَاسَلُوا وَقَدْ مَبَ مِيعُكُمُ وَأَصْبِهُ وَاللَّهُ وَمَ اللَّهُ مَعَ الصليرين ﴾ (١) وقد مب ميعُكُم وَأصيرُوا إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصليرين ﴾ (١)

## في أعقاب" أُحد"

ارتحل " أبو سفيان " وهدأت العاصفة ، وظن المسلمون أن الدرس قد انتهى ، وأنهم سيضمدون جرحاهم ، ويعودون إلى المدينة لكن القائد الموحى

<sup>(</sup>١) سورة الْأنفال - آية رقم ٢٦ .

إليه ، ذا العقل المتقد ، والبصيرة النافذة ينظر إلى أبعاد هذه المعركة إنه مثخن بالجراح وأصحابه كذلك لكن الخطر ما زال يبرق في الأفق!!

ألا يجوز أن يركب القرشيون رؤوسهم ويعودوا ثانيًا -بعد أن يفيقوا من غمرة النصر المقتنص - إلى المدينة يستبيحون أعراضها بعد أن فهموا أنهم هزموا أصحابها ؟!! إن ذلك ممكن ومنتظر .. بل هذا هو ما كاد بحدث !!

إذن فليؤذن في المسلمين الجرحى – صبيحة يوم الأحد ١٦ من شوال للسنة الثالثة للهجرة – بالتأهب للمسير في طلب القوم .. وليعلن ألا يخرج معهم إلا من كان حاضرًا بالأمس ، أما من فر ووصل إلى المدينة فلا خير فيه ، ولا رجاء منه .. إن هؤلاء الجرحي هم الصادقون .. وخرج رسول الله على حتى انتهى إلى

"حمراء الأسد "(على بعد ثمانية أميال) فأقام بها أيام الاتتين والثلاثاء والأربعاء ١٧، ١٨، ١٩ من شوال، وفى هذه الأثناء مر بهم "معبد بن أبى معبد "الخزاعى (وكانت "خزاعة "مسلمهم وكافر هم عيبة نصبح لرسول الله بتهامة) وهو يومئذ مشرك فقال: "يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك، ولودنا أن الله عافاك منهم "، ثم لحق "معبد " "أبا سفيان " ومن معه "بالروحاء "وإذا بنبوءة رسول الله ومن معه "بالروحاء "وإذا بنبوءة رسول الله ومسول الله وقد أجمعوا الرجعة إلى وقادتهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم ؟ لنكرتن على بقيتهم وقادتهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم ؟ لنكرتن على بقيتهم فلنفر عَن منهم "، فلما رأى "أبو سفيان " "معمد .. خرج قبل أن "معبد ؟ "قال : "محمد .. خرج

<sup>(</sup>١) نبي البر .

فى أصحابه يطلبكم فى جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم تحرقًا، قد اجتمع معه من تخلف عنه فى يومكم، وندموا على ما صنعوا وفيهم من الحنق عليكم شىء لم أر مثله قط "، قال: "ويحك ما تقول "، قال: "والله ما أرى أن ترتحل حتى أرى نواصى الخيل "، قال: "فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم "، قال: "فإنى أنهاك عن ذلك ، فوالله لقد حملنى ما رأيت على أن قلت:

كادت تهد من الأصوات راحلتى ... إذ سالت الأرض بالجُرد الأبابيل تردى بأسد كرام لا تتابلة ... عند اللقاء ولا حزق معازيل فظلت عدوا أظن الأرض مائلة ... لما سموا برئيس غير مخذول فقلت ويل ابن حرب من لقائكم ... إذا تغطمطت البطحاء بالجيل إنى نذير لأهل البسل ضاحية ... لكل ذى إربة منهم ومعقول من جيش أحمد لا وخش تتابلة ... وليس يوصف ما أنذرت بالقيل

قال "صفوان بن أمية ": " لا تفعلوا فإن القوم قد حربوا، وقد خشينا أن يكون لهم قتال غير الذي كان فارجعوا "، فرجعوا ولقى " أبو سفيان " قبل ذلك ركبًا من " عبد القيس " فحملهم رسالة إلى النبي يخبره فيها أن قريشًا تتوى أن تستأصل بقيتكم فمر الركب على رسول الله وهو ب " حمراء الأسد " فبلغ الرسالة فقال المسلمون جميعًا: " حسبنا الله ونعم الوكيل "

وفى عودة رسول الله رقع "أبو عزة "الشاعر الغادر فى قبضته ، فأخذ يستعطف ، فأبى النبى النبى وقال : « والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها تقول ، خدعت محمدًا مرتين .. اضرب عنقه يا " زبير " » فضرب عنقه

وبهذه المظاهرة الناجحة وفيمن اشتركوا فيها على ما بهم من ألم الجراح ، أشاد القرآن الكريم ، حيث قال :

﴿ الذِينَ اَسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن اَعَدِمَا أَصَابَهُ مُ الْفَيْحُ لَلّهِ وَالرَّسُولِ مِن اَعَدِما أَصَابَهُ مُ الْفَيْحُ لَلّهِ وَاللّهِ وَالرَّسُولِ مِن اَعَدِم مَا أَصَابَهُ مُ الّذِينَ قَالَ لَهُ مُ لِلّذِينَ أَخْسَوُهُ مَ فَن اللّهُ مَا لَذِينَ قَالَ لَهُ مُ اللّهُ وَلَعْمَدُ فَا خَسَوُهُ مَ فَن الدَهُ مَا اللّهُ وَلِعْمَدُ الْوَكِيلُ ﴾ (()

## الدرس المستفاد

وعاد المسلمون إلى المدينة ، وقد تعلموا من درسهم القاسى

أولاً: قيمة الطاعة والانقياد ، فالجماعة التي يغلب على أفرادها وطوائفها نزعات فردية نافرة لا تتجح في صدام والأمم كلها - مؤمنها وكافرها اليوم - تفهم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران - آية رقم ١٧٢ ، ١٧٣ .

لك الحقيقة وعليها قام نظام الجندية وعندما تشتبك أمة في حرب تجعل أحزابها جبهة واحدة ، وأهواءها رغبة واحدة ، وتخمد أي تمرد أو شذوذ ينجم في صفوفها

وثاتيًا: تعلم المسلمون أيضًا أن أسرع الناس إلى الشعب و التمرد من أقصوا من الرئاسة وهم إليها طامحون ؛ إذ كان " عبد الله بن أبيّ " مثلاً لهذا الفريق الذي يضحى بمستقبل الأمة في سبيل أطماعه الخاصة .

وقد أكرم الله عددًا ضخمًا من صحابة رسول الله على بالاستشهاد في ذلك اليوم العصيب ، بلغ خمسة وسبعين شهيدًا (١)

<sup>(</sup>١) نبى البر ؛ وفى تاريخ اليعقوبى يذكر أنهم ثمانيـــة وســـتون ؛ وفى كتاب البدء والتاريخ أنهم خمسة وستون فقط .

وأمر رسول الله بيبدفن الشهداء حيث قتلوا ، فكان رسول الله بيبيبين الرجلين من قتلى "أحد " في ثوب واحد .. ثم يقول : « أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟ » فإذا أشير إلى أحدهما قدم في اللحد .. ولما انصرف عنهم قال : « أنا شهيد على هؤلاء أنه ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك »

وظلت لهذا الجيل الأشم ذكريات فى نفس رسول الله على فكان يقول: «"أحد" جبل يحبنا ونحبه» ، فلما حانت وفاته جعل آخر عهده بذكريات البطولة أن زار قتلى "أحد "

#### موقف " قريش " من هذا النصر

أما "قريش "فقد صنرع منها الثنان وعشرون مشركًا

وحينما وصلت قريش ، أرسلوا أشعار هم تفاخرًا بهذا النصر الجزئي التافه . قال " ابن الزبعري " : أبلغا "حسان " عنى آية ب فقريض الشعر يشفى ذا الغلل كم نرى بالحر من جمجمة ب والخف قد أثرت (١) وحدل (٢) إلى أن قال:

ليت أشياخي ببدر شهدوا ب جزع الخزرج من وقع الأسل وأجابه " حسان بن ثابت " بقوله :

ولقد نلتم ونلنا منكم ب وكذاك الحرب أحيانًا دول وتركنا في قريش عورة ب يوم بدر وأحاديث المثل

# من بطولات الرجال في " أُحد "

رجولة فارعة يتلك التي اصطدم بها الكفر أول المعركة وآخرها .. فماد أمامها واضطربت من تحت

<sup>(</sup>١) من تر الشيء: بنده.

<sup>/ ) .</sup> (٢) معاقد الأزر . [ م ٧ ــ دروس وعبر من سيرة خير البشر في ( غزوة احد ) ]

أقدامه الأرض فما تمالك نفسه من الاندحار أول القتال ، وما انتفع بما ربحه آخره وهذا اللون من البطولة مدفون تحت جدران التاريخ الإسلامي القائم بيننا إلى اليوم وما يقوم للإسلام صرح ، ولا ينكف عنه طغيان إلا بتلك القوى المذخورة المضغوطة في أفئدة الصديقين والشهداء

وهكذا صدق وعده مع الله حين قال في مجلس الشورى: "لئن أشهدني الله قتال المشركين فليرين الله ما أصنع ".

- ٢ خرج " عبد الله بن جمش " يوم " أحد " وهو يقول : " اللهم إنى أقسم عليك أن ألقى العدو غدًا فيقتلونى ، ثم يبقروا بطنى ويجدعوا أنفى وأذنى ، ثم تسألنى فيم ذلك ؟ فأقول : فيك " ، قال " سعد بن أبى وقاص " : " لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان فى خيط .. فأطلق عليه " المجدع فى الله " .. ودفن مع " حمزة " فى قبر واحد ..
- ٣ كان "عمرو بن الجموح " أعرج شديد العرج ، وكان له أربعة أبناء يغزون جميعًا مع رسول الله ي ، فلما توجه إلى " أحد " أراد أن يخرج معه ، فقال له بنوه : " إن الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك

الجهاد "، فأتى "عمرو "رسول الله على فقال: " إن بنى هؤلاء يمنعوننى أن أجاهد معك ، ووالله إنى لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتى هذه الجنة "... فقال رسول الله على: « أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد » .. وقال لبنيه : « وما عليكم أن تدعوه ؟ لعلى الله على أن يرزقه الشهادة » ، فخرج مع رسول الله على فقتل يوم " أحد " شهيدًا

سعد بن الربيع يقول لك : جزاك الله عنا خير ما جزى نبيًا عن أمته ، وأبلغ قومك منى السلام وقل لهم : إن سعد بن الربيع يقول لكم : إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف !! " عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف !! " منذ ليلة واحدة في ظل بيته الهادئ الوديع في أول منذ ليلة من عرسه . وسمع نداء الحرب وهو في أحضان زوجته . فتصارع في نفسه عاملان : أحضان زوجته . فتصارع في نفسه عاملان : اللذة التي كان يحلم بها منذ زمن ، ودافع الإيمان الذي يناديه للنضال .. وانتصر الإيمان في نفس الذي يناديه للنضال .. وانتصر الإيمان في نفس وخرج الفتي الشاب يجالد ويناضل بعزم وإقدام ، ولكن عدو الله " شداد بن الأسود الليثي " طعنه من ولكن عدو الله " شداد بن الأسود الليثي " طعنه من الخلف طعنة استشهد إثر ها ، وانكبت عليه الملائكة

تغسله من جنابته ، ليصعد إلى ربه نموذج الطهر والشرف والتضحية والفداء ، وليخلد اسمه بعد ذلك " حنظلة غسبل الملائكة "

7 - كان " الأصرم بن عبد الأشهل " يأبى الإسلام وينكره فلما رأى شجاعة المسلمين ودفاعهم الباسل فى " أُحد " مالت نفسه إلى الإسلام فكما أن الشاعر يشجيه بيت الشعر ، فكذلك الشجاع يطربه منظر الشجاعة وتقدم الرجل الصفوف ، وناضل نضال الأبطال الميامين ، حتى أثخنته الجراح ، وتكاثرت عليه السيوف ، فإذا به يخر على الأرض جريحًا ينضح منه الدم الزكى ، ليشهد له عند الله أنه من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، وسأله المسلمون : " لقد كنت على الأمس عدوًا عنيدًا " ، فيجيب : " رغبت فى الإسلام فآمنت بالله ورسوله ، ثم أخذت سيفى ، ثم

غدوت فلحقتكم "، وتتقطع أنفاس الشهيد الذي لم يتمكن أن يركع لله ركعة واحدة ، لكنها التضحية والإيمان ، فليس الإسلام صلاة وصيامًا فحسب يا ويح للدين ممن بات يحسبه ب وقتا يصام وأوقاتا يصليها وإنما الدين إيمان وتضحية ب وعزة تتشر الدنيا وتطويها كات "عبد المرحمن بن أبي بكر "مشركًا، وخرج من صفوف المشركين مبارزًا فثارت الحمية في نفس والده الصديق ، ضاربًا بحنان الأبوة وشعور الفطرة عرض الحائط ، وانتفض الأبوة وشعور الفطرة عرض الحائط ، وانتفض قائمًا ليبارز ابنه ، ويسكت في رأسه هذا الطيش الأحمق ، والكفر الأخرق لكن رسول الله يخ يخشي على صديقه الشيخ من ولده الشاب الفتي ، فقال لصاحبه : « أمتعنا بك يا أبا بكر » ، وفي هذه الكلمة على إيجازها إكبار وتقدير وفي نفس الوقت منع لصاحبه وخوف عليه

٨ - قال " كعب بن مالك " : "كان أحد المشركين قد شخل فسه بالإجهاز على جرحى المسلمين في المعركة . وإذا رجل من المسلمين ينتظره ، وعليه لامته فمضيت حتى كنت وراءه ، ثم قمت أقدر المسلم الكافر ببصرى . فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيئة ، فلم أزل أنتظر هما حتى التقيا ، فضرب المسلم لكافر على حبل عاتقه ضربة بالسيف بلغت وركه ، فتفرق فرقتين ، ثم كشف المسلم عن وجها ، وقال : "كيف ترى يا كعب ؟ أنا أبو دجئة !! "

9 - روى الحاكم فى مستدركه أن "سعد بن أبى وقاصر "قال: "لما جال الناس عن رسول الله ي تلك البولة يوم " أحد "قلت: أذود عن نفسى فإما أن أس شهد، وإما أن ألحق برسول الله ي فبينما

أنا كذلك إذ برجل مخمر وجهه ما أدرى من هو ، فأقبل المشركون حتى قلت : قد ركبوه ، فما يده من الحصى ، ثم رمى به فى وجوههم فانكبوا على أعقابهم القهقرى حتى أتوا الجبل .. وفعل ذلك مرارًا ، ولا أدرى من هو ، وبينى وبينه المقداد .. فبينما أنا أريد أن أسأل المقداد عنه إذ قال المقداد : يا سعد هذا رسول الله يلايعوك .. فقلت : أين هو ؟ فأشار إليه فقمت وكأنه لم يصبنى شىء من الأذى .. وأجلسنى أمامه فجعلت أرمى وأقول : اللهم سهمك وأجلسنى أمامه فجعلت أرمى وأقول : اللهم سهمك فارم به عدوك .. ورسول الله يلينشر كنانته ويعطينى وهو يقول : «ارم فداك أبى وأمى » "، ويعطينى وهو يقول : «ارم فداك أبى وأمى » "، ولم يجمع رسول الله يلل أباه وأمه لأحد سوى " سعد " تلك أمثلة رجال أقاموا أركان الإسلام : لبناتها من جئث ، وتماسك اللبنات من دماء .. تلك قصص أبطال لم أشأ أن أعلق على بسالتها وشهامتها .. بل جعلت

الموقف التاريخي نفسه يشهد ويفخر بشهادته أن عزماتهم ودماءهم كانت الممر القاني الذي وصلَانا عليه نور الحق براقًا لا يخبو له ضياء

### من بطولات النساء

أما النساء فلهن دور خطير في كل معركة خاضها الإسلام

وتلك أمثلة تاريخية لبطلات مجيدات كانت تساوى المرأة منهن آلاف الرجال ، فليست المسألة مسألة رجال ونساء ولكنها الإيمان والإيمان في أي وعاء يصنع المعجزات

ا حدثت "نسيبة المازنية "عن نفسها فقالت: "خرجت في أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعى سقاء فيه ماء ، فانتهيت إلى رسول الله وهو في أصحابه ، والدولة والريح معهم فلما

انهزموا انحزت إلى رسول الله وقمت أباشر القتال بالسيف ، وأرمى عن القوس .. حتى خلصت الجراح إلى وذكرت محدثتها أنها رأت على عاتقها جرحًا أجوف له غور ، فقالت : "من أصابك ؟ " قالت : " ابن قميئة " .. لما ولى الناس عن رسول الله وقبل يقول : " دلونى على محمد فلا نجوت ان نجا " فاعترضت له أنا و " مصعب بن عمير " وأناس فضربنى هذه الضربة ولكننى ضربته عليها ضربات ولكن عدو الله كانت عليه در عان .

۲ — كانت " أم أيمن " حاضنة رسول الله في في نساء من الأنصار يسقين الماء ، فرماها مشرك بسهم أصاب ذيل ردائها ، فدفع النبي سهمًا إلى " سعد ابن أبي وقاص " وقال : « ارمه » ، فرماه فأصابه فتبسم رسول الله في وقال : « استقاد لها سعد أجاب الله دعوتك وسدّد رميتك » .

- " كانت أم المؤمنين السيدة " عائشة " و " أم سليم " و" أم سليط " ، يحمل ن القرب يوم " أحد " ، ويسقين الظمأى في ميدان القتال فيفر غن الماء في أفواههم ، ويرجعن سريعًا فيملأنها شم يعدن فيفر غنها وكانت السيدة " فاطمة الزهراء " تضمد جراحات أبيها وتوقف له النزيف
- خاءت السيدة "صفية بنت عبد المطلب" (عمة الرسول ) لتنظر أخاها " الحمزة "، فقال النبي النبي الزبير ": « القما فارجعما لا ترى ما باخيما » .. فقال لها : "يا أمّة ، إن رسول الله يلي يأمرك أن ترجعي "، فقالت : " ولم ؟ وقد بلغني أن قد مثل بأخي ، وذلك في الله ، فما أرضانا بما كان من ذلك ! لأحتسبن و لأصبرن إن شاء الله "، فلما أخبر " الزبير " النبي شقال : شاء الله "، فلما أخبر " الزبير " النبي شقال :

« خل سبيلها » فأتته فنظرت إليه وصلّت عليه واسترجعت واستغفرت له .

ولما انكشف المسلمون في " أحد " أوت نساء المسلمين إلى خيامهن فوق الجبل ، وكان معهن الشاعر " حسان بن ثابت " ، فجاء يهودى وحاول أن يصعد الجبل وهو يقول : " الآن بطل السحر " ، فقالت " صيفية " : " قم يا حسان فاضرب اليهودى " ، فقال : " لو كان لى بنزال الأبطال ما تخلفت عن رسول الله الله الله السيدة " صفية " من الخباء وتتاولت خشبة ضربت بها اليهودى فقتلته وعادت . فقالت : " قم يا حسان فاسلبه ، فما منعنى من سلبه إلا أننى امرأة " ، فقال : " لا حاجة لى بسلبه ، لعل به حياة "

في طريق الجيش الإسلامي إلى المدينة قابلتهم
 امرأة ، فنعى لها زوجها وأخوها وأبوها ، فقالت :

"ما فعل رسول الله يه ؟ "، قالوا: "خيرًا هو بحمد الله كما تحبين ". قالت: "أرونيه أنظر إليه" فلما رأته اطمأنت، وقالت: "كل مصيبة بعدك جلل (هينة) "

هؤلاء نساء الإسلام شاركن في كل مجال بما يليق بهن وبما يستطعن أن يبرزن فيه : سقاء .. تضميد ، علاج ، ووقت الخطر تدافع وتحمل السلاح كما دافعن عن رسول الله ، ونستخدم أدوات البيئة كما فعلت عمة الرسول في ، ورضى الله عنهن جميعًا

# آئار" أُحد"

المحنة دائمًا تصهر المعادن ، وتظهر الحقائق ، ويستبين منها العدو والصديق ، ففي ساعة النصر يمالئ الجميع ، وينافق الكثير .. أما في النكسة - ولو كانت

نكسة ظاهرية فقط وجزئية تافهة في ميزان الحقيقة والواقع في ميزان الخليل المخلص من العدو المستتر!!

إن " قريشًا " تعلم البطولات الفذة التي أبداها المسلمون و وتعلم أيضًا أنها انتصرت بالصدفة و الحيلة وما كان لها أن تتصر لكن الناس الآخرين الذين لم يشاهدوا المعركة لهم النهاية فحسب وعلى ذلك :

- ١ \_ تجرأ أعراب البادية .
- ٢ ـ وعالن اليهود بالسخرية .
- ٣ ـ وشمـت المنافقـون الـذين قـالوا لإخـوانهم
   وقعدوا: "لو أطاعونا ما قتلوا".

وتألبت قوى عديدة ضد الإسلام. تتضم مؤامر اتها ومحاولاتها فيما بعد وإنه لمن أصعب الأمور قيادة الأمم عقب الهزائم!!

### أولاً: سرية " أبي سلمة " :

لم يمض شهران على "أحد "حتى تهيأ البدو لغزو المدينة ، وقد حسبوها لقمة سائغة ، فسارع رسول الله على إلى بعث "أبى سلمة "على رأس مائة وخمسين رجلاً فبغت القوم في رحالهم قبل قيامهم بالغارة المبيتة فشتت شملهم واستاق نعمهم ، وعاد مظفراً منصوراً ، لولا أن نغر عليه جرحه في "أحد " فالتحق بقافلة الشهداء

# ثانيًا: سرية " عبد الله بن أنيس " :

حاول "خالد بن سفيان الهذلى " أن يحشد الجموع لحرب المسلمين ، فأرسل إليه النبى على "عبد الله بن أنيس " فقتله و هو يجتهد في تأليب القبائل للهجوم على المدينة

# ثالثًا: يوم الرجيع:

أوحت هذيل إلى حليفتها عضل لتتنقم لسيدها "خالد"، فقدم وفد من قبائل "عضل والقارة" على رسول الله يبذكر أن أنباء الإسلام قد وصالتهم ويحتاجون إلى من يعلمهم الدين، ويقرئهم القرآن الكريم فأرسل النبي وهطاً من الدعاة يبلغون عشرة رجال يرأسهم "عاصم بن ثابت" حتى إذا كانوا بين "عسفان "و" مكة "قريبًا من "هذيل "عند ماء يقال له "الرجيع "ظهر الغدر المبيّت فما شعر الدعاة إلا بالسيوف تحصد رقابهم بأيدي هؤلاء الغدرة الفاجرين وبمعونة قوم من "هذيل "، واستسلم ثلاثة للأسر، وبيع الأسرى له "قريش ". فحاول أحدهم للأسر، وبيع الأسرى له "قريش ". فحاول أحدهم "عبد الله بن أمية "الأسير الثاني "زيد بن الدثتة " وعندما أراد قتله حدث مشهد من أروع ما

خلده التاريخ: "زيد" يتهيأ لفصل رأسه من عنقه، و" أبو سفيان "يناقشه: "أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدًا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك؟ "فقال البطل المؤمن: "والله ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تصييه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلى "، فقال "أبو سفيان ": "ما رأيت من الناس أحدًا يحب أحدًا كحب أصحاب محمد محمدًا"، ثم قتل زيد، وصدق الشاعر:

أسرت قريش مسلمًا في غزوة .. فمضى بلا وجل إلى السياف سألوه هل يرضيك أنك آمن .. ولك النبي فدى من الإتلاف فأجاب كلا لا سلمت من الردى .. ويصاب أنف نبينا برعاف

وأما الثالث فهو "خبيب "اشتراه "عقبة بن الحارث "ليقتله بأبيه فلما خرجوا من الحرم ليصلبوه قال لهم: "إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا "قالوا: "دونك فاركع "فركع ركعتين ،

أتمهما وأحسنهما ، ثم أقبل على القوم فقال: "أما والله لولا أن تظنوا أنى إنما طولت جزعًا من القتل لاستكثرت من الصلاة " (فكان " خبيب " أول من بدأ هاتين الركعتين) ، ثم رفعوه على خشبة فلما أوتقوه قال: " اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا "ثم قال: " اللهم أحصهم عددًا ، واقتلهم بددًا ، ولا تغادر منهم أحدًا "واستقبل الموت والمثلة وهو بنشد

ولست أبالى حين أقتل مسلمًا نصل على أى جنب كل في الله مصرعى وذلك في ذات الإله وإن يشأ نسبارك على أوصال شلو ممزع

#### رابعًا: بئر معونة:

كان هذا الذى حدث بـ " الرجيع " فى صفر سنة ٤ هجرية (١) ، ومع أن هذا الغدر وتلك الفاجعة كانت كفيلة

<sup>(</sup>١) فقه السيرة ، السيرة النبوية .

بحرص المسلمين وحذرهم .. إلا أن الرسول لله لا يستطيع أن يمنع نور الله أن ينتشر ، ولو ضحى بهؤلاء الأبطال .. وما أدراه ؟ لعلهم صادقون !! إنه كان يرى أن هذه التضحيات لابد منها ؛ فالتاجر يتحمل المغارم كى لا ينكمش نشاطه .. أو تهتز مكانته !! فما بالك بالنبى الله وسلعته الهداية والسعادة ؟!!

لقد أتاه في نفس الشهر " أبو براء عامر بن مالك " الملقب " بملاعب الأسنة " وعرض عليه أن يرسل وفدًا من الدعاة ينشرون الإسلام بين قبائل نجد فأبدى النبي في خشيته أن يصابوا بسوء فقال " أبو براء " : " أنا لهم جار "

وبلغ الدعاة "بئر معونة " وكانوا سبعين من خيار الدعاة ، يحتطبون بالنهار ، ويصلون بالليل ، ويحيون على هذا النسق الرتيب وكان رئيسهم " المنذر بن عمرو " الأنصارى ، وهو أخو بنى ساعدة

وهناك أرسلوا أحدهم وهو "حرام بن ملحان " إلى "عامر بن الطفيل " رأس الكفر في هذه البقعة فلم يلتفت إلى الرسالة واغتال حاملها وهو يصيح " فزت ورب الكعبة "!!

وانضمت إليه قبائل من "رعل وذكوان والقارة " واستأصلوا بقية السبعين إلا رجلين لم يكونا مع زملائهم، أحدهما "عمرو بن أمية الضمرى " الذى عرف خبر إخوانه من أسراب الطير المحمومة حول الجثث، قال "عمرو "لزميله: "ماذا ترى ؟ " فقال زميله: "ما كنت لأرغب بنفسى عن موطن قتل فيه المنذر (وكان صديقًا له من هؤلاء الدعاة) وما كنت لأبقى حتى أقص خبره على الرجال " وهجم على الأعراب حتى قتل، وأسر "عمرو" فأعتقه "عامر بن الطفيل "كبير الغادرين عن رقبة زعم أنها على أمه!! وعاد "عمرو" إلى النبي على حاملاً معه خبر المصاب الفادح

وبذلك انكشفت خبيئة الوثنية ، بضميرها المملوء بالأحقاد ، والتجرد من الشرف والوفاء والإنسانية

#### الوفياء بالوعيد

مر بنا توعد " أبى سفيان " عقب انتهاء " أحد " بقوله : " موعدكم بدر العام المقبل " ، ورد عليه مندوب المسلمين : " نعم هو بيننا وبينك موعدًا "

وما كان رسول الله الله الله الله الترمه ، لذا خرج في ألف وخمسمائة من أصحابه ، وحمل لواءه "على بن أبى طالب " واستخلف على المدينة " عبد الله بن رواحة " ، وسار الجيش حتى وصل " بدرًا " فأقام بها ثمانية أيام

وخرج " أبو سفيان " بالمشركين من " مكة " ، وكان عددهم ألفين ، وسار بهم حتى وصل " مر

الظهران " (شمال شرق المدينة بنحو ثلاثين كيلومترًا) وهناك استبد به الرعب ، فقام في الناس خطيبًا: " أيها الناس إني و اعدت محمدًا و أصحابه أن نلتقي بموسم بدر وإن هذا عام جدب ، ولا يصلحنا إلا عام نرعي فيه الشجر ونشرب فيه اللبن .. وقد بدا لي أن أرجع فيارجعوا " ، فرجعوا وسط سخرية " قريش " التي كانت تخاطبهم: " إنما خرجتم لتشربوا السويق "

وفي هذا يقول " عبد الله بن رواحة " :

وعدنا أبا سفيان وعدًا فلم نجد . . لميعاده صدقًا وما كان و افيًا

فأقسيمُ لو و افينتا فلقينتا ن لأبن نميما وافتقدت المراقيا

تركنا به أوصال عتبة وابنه .. وعمرًا أبا جهل تركناه ثاويا

إلى أن قال:

وإنى وإن عنفتمونى لقائل ∴ فدى لرسول الله أهلى وماليا

أطعناه لم نعدله فينا بغيره بي شهابًا لنا في ظلمة الليل هاديا

#### خاتمية

# السيرة بين الأمس واليوم

وتوارت السيرة النبوية البناءة ، خلف أكوام من سذاجة الجهلاء ، وتحولت إلى تراتيل جوفاء ، وقصة بكماء تحكى صورًا من السلبية والخرافات ، بعد أن كانت تمنح المسلمين طاقة عالية من حرارة الإيمان ، والتضحية والفداء

على أن التبر مهما وضع فوقه من تراب لن يفقد قيمته ، ولن يخبو ضوؤه ، فلا تزال سيرة نبيّنا الكريم على تحمل بين طياتها عوامل القوة والكفاح ، مهما ارتضع المسلمون من أثداء الوهن ومهما ضلت أذهانهم عن طريق النور

إن في سيرة رسول الله القوى مشعة ، و أضواء هادية ، تبدد كل فتنة ، وتفتت كل عقبة ، وتفشع كل قتام في سيرة رسول الله الله النفس المسلمة ، تنطلق بها من قمقم الدنيا القاتم إلى آفاق الله الفساح ، ترفرف فيها بأجنحة من نور

فى سيرة رسول الله و روح يسرى فى القلوب، وسر يلمس حنايا الأفئدة : فيحرك أشواقها حتى تصعد إلى مراقى العلا ، مطلة على الدنيا ، جالسة فوقها ، مفاخرة بأنه لا يعلوها إلا الله ، ولا تسير إلا فى نوره الأبيض الوضاح

فى سيرة رسول الله برنامج واضح لنصر الحق وتخطيط دقيق للوصول إلى الهدف ، ومنهاج لا يخطئ الغرض ، لأنه قد رسم فى السماء .. ولأنه متساو مع سنن الكون ونواميسه ، وأسبابه ومسبباته .. إن الإسلام

لم ينتشر بالمعجزة ، ولا بالسحر ، ولا بالصدفة ، بل بما يحمله في طياته من عوامل البقاء ، بجانب الكفاح المستميت : ﴿ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ ٱللَّهُ عَلَيْهُ فَمِنْهُ مَ مَن قَضَى مَحَبَهُ وَمِنْهُ مَ مَن يَنتظِمُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْديلا ﴾ (١)

بهذا الكفاح الذى صبعدت معه أرواح طاهرة .. ومثل فيه بأبطال بررة ، استهانوا بالحياة ، وبكل قوى الأرض ؛ لأن معهم واهب الحياة ، وكل قوى السماء

وقد مر بنا في هذا البحث القصير شواهد من التاريخ الأغر في " أحد " .. ورأينا كيف كانت قوة الكفر حاقدة مستعرة .. على حين كان جند الإسلام شبه أعزل ، وبالرغم من ذلك فقد مادت أمامه القوى و القدر ، لأنه كان مع رب القوى و القدر ، حتى إذا ما هزه

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب - آية رقم ٢٣.

الشيطان ولوح له بزينة الحياة ، فنسى تلك القوة بعض اللحظات ، وعصى أمر رسول الله ، إذا بالنكسة تحدث ، وإذا بالميزان ينقلب : ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوا مِن وَجَدَلُ مِن مُعَلِّم مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(١) سورة الأحزاب - آية رقم ٦٢.

### الجراجيع

- ١ ـتاريخ الطبرى .
- ۲ ــ تاريخ اليعقوبي .
  - ٣ ــ تاريخ ابن خلدون .
  - ٤ ــ الكامل لابن الأثير .
- ٥ البداية و النهاية لابن كثير .
- ٦ البدء و التاريخ للمقدسي .
- ٧ حياة محمد لمحمد حسين هيكل .
  - ٨ ــ السيرة النبوية للنجار .
  - ٩ \_ فقه السيرة لمحمد الغزالي .
    - ١٠ ــ نبي البر لابن هشام .

# تعريف بالمؤلف

الاسم: الأستاذ الدكتور/ محمد المختار محمد المهدى عبد الله حسنين.

تاریخ المیلاد ومحله: ۱۹۳۹/٤/۱۳ م ـ تصفا ـ مرکز کفر شکر ـ قلیوبیة

العمل الحالى: أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها \_ كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين \_ جامعة الأزهر \_ القاهرة .

#### مراحل التعليم:

- ـ التحق بمعهد الزقازيق الديني سنة ١٩٥١م وحصل منه على الابتدائيـة سنة ١٩٥٠م وحصل منه على الابتدائيـة
- التحق بكلية اللغة العربية بالقاهرة سنة ١٩٦٠م، وحصل منها على العالية (الليسانس) سنة ١٩٦٥م بتقدير «جيد جدًا مع مرتبة الشرف»، والتخصص (الماجستير) في اللغويات سنة ١٩٧١م بتقدير «جيد جدًا» والعالمية (الدكتوراه) سنة ١٩٧٦م مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأخرى.

#### التدرج الوظيفي :

- \_ محرر مراجع بصحيفة الأخبار المصرية من سنة ١٩٦٣م إلى سنة ١٩٦٦م.
- \_ أمين عام المكتب الفنى للنشر والصحافة بالجامعة الإسلامية بليبيا من سنة ١٩٦٦م إلى سنة ١٩٦٩م .
  - \_ مشرف عام على تحرير مجلة الهَدْى الإسلامي بليبيا .
  - ـ محرر بصحيفة الأهرام من سنة ١٩٧٠م إلى سنة ١٩٧٥م.
- \_ مستشار صحفى لوزير شئون الأزهر بالمكتب الفنى للوزير سنة 1978 م.
- ــ معيد ومدرس مساعد بكلية اللغة العربية بأسيوط من سنة ١٩٧٥م .
- ـ مدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ، وأستاذ مساعد من سنة ١٩٧٦م .
  - \_ رئيس قسم اللغة العربية وآدابها من سنة ١٩٨٣م.
- ـ أستاذ مساعد وأستاذ مشارك بجامعة أم القرى بمكة من سنة ١٩٧٩م إلى سنة ١٩٨٢م، ومن سنة ١٩٧٨م إلى سنة ١٩٩٢م.
- \_ أستاذ بكليـة اللغـة العربيـة بالجامعـة الإســلامية بالمدينـة المنــورة ســنة ١٩٩٦م.

### أنشطة خارج الوظيفة :

- عضو بلجنة القرآن وعلومه بالمجلس الأعلى للشنون الإسلامية بوزارة الأوقاف من سنة ٥٩٩٥م، والآن هو مقرر اللجنة.
  - عضو لجنة تحكيم المسابقات الثقافية والدينية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة من سنة ١٩٨٢م.
    - \_ عضو بنقابة الصحفيين من سنة ١٩٧٠م إلى الآن .
- عضو بهيئة كبار علماء الجمعية الشرعية وأمين عام مجلس الإدارة
   ورئيس لجنة الإشراف على معاهد إعداد الدعاة من سنة ١٩٨٥م.
  - عضو بلجنة تقنين الشريعة الإسلامية بمجلس الشعب المصرى سنة ١٩٧٨م .
    - ـ خبير وباحث بمكتب فضيلة شيخ الأزهر سنة ١٩٧٩م .
    - ـ عضو بلجنة اختيار قراء التليفزيون المصرى سنة ١٩٨٤م .
  - ــ مشارك فى جميع البرامج الدينية بالإذاعات المسموعة والمرئية بمصر والدول العربية بقنواتها المختلفة من سنة ١٩٧٦م .
    - رئيس تحرير نشرة « التبيان » التي تصدر عن الجمعية الشرعية الرئيسية .
- سنة ، والرئيس العام للجمعيات الشرعية ، من أبويل سنة  $\sim$  ٢٠٠٢ حتى الآن .

# فهرس المحقويات

| الصفحة | الموضوع                           | الصفحة | الموضوع                    |
|--------|-----------------------------------|--------|----------------------------|
| ٤٦     | تبوء المقاعد                      | ۲      | الإهداء                    |
| ٤٨     | المعركة                           | *      | هذا البحث                  |
| ٥٢     | البدء الرائع                      | £      | مقدمـــة                   |
| ٦١.    | النهاية المؤسفة                   | ٧      | مرجل قریش یغلی بعد « بدر » |
| ٧١     | تضوير القرآن الكريم للمعركة       | 14     | استعداد ﴿ قريش ﴾           |
| ۸٩     | في أعقاب « أحد »                  | 77     | موقف الجبهة المسلمة        |
| ۹٧     | من بطولات الرجال في ﴿ أُحد ﴾      | **     | نبل وعصبية                 |
| 1.7    | من بطولات النساء                  | ۴,     | مجلس الشوري                |
| ١١.    | آثار « أُحد »                     | 76     | مقارنة بين وجهات النظر     |
| 114    | الوفاء بالوعد                     | 47     | مدى قوة المسلمين وتنظيمهم  |
| 14.    | خاتمة ( السيرة بين الأمس واليوم ) | 44     | في الطريق إلى « أحد »      |
| 170    | التعريف بالمؤلف                   | ٤١     | فتنة النفاق قبيل المعركة   |